

## المكتبة الخضراء للأطفال



الطبعة الرابعة عشرة



دارالمفارف

بقد عطبة الإبراشي



كَانَ شَابُ فَلَاحٌ ، طَيِّبُ ٱلْقَلْبِ ، يَعِيشُ مَعَ زَوْ جَتِهِ سَعِيدَ يَنْ فِي حَيَاتِهِمَا ، قانِعَيْنِ بِمَا أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِمَا أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِمَا أَعْطَاهُمَا ٱللّهُ ، رَاضِيَيْنِ بِمَا أَعْطَاهُمَا ٱللهُ ، رَاضِيَيْنِ بِمَا أَعْمَ بِهِ عَلَيْهِمَا ، مِنْ خَيْرٍ وَنِعْمَةٍ .

وَلَمْ يَكُنْ يُكَدِّرُ سَعَادَ تَهُما ، وَيُنَغِّسُ حَيَاتَهُما ، إِلاَّ حِرْمانُهُمَا اللهُ عَرْمانُهُمَا اللهُ عَرْمانُهُمَا اللهُ عَرْمَانُهُمَا اللهُ عَرْمَا فَرَحًا ، وَيَنْشُرُ اللهُ عَلْمَا فَرَحًا ، وَيَنْشُرُ فَلْ اللهُ عَلْمَا فَرَحًا ، وَيَنْشُرُ فِي مَيْتِهِمَا الْبَهْجَةَ وَٱلسُّرُورَ .

وَكَثِيرًا مَا دَعَتِ آلزَّوْجَةُ آللهَ ، فِي صَلَوَاتِهَا ، أَنْ يَمُنَّ عَلَيْهَا بِطِفْلٍ ، تَسْمَعُهُ وَهُوَ يُنادِيها ؛ يَا أُمِّي ، فَتَتِمَّ هَناءَتُهَا ، وَتَكُمُ لَ سَعَادَةُ زَوْجَهَا .

وَفِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ، آنْتَهَى ٱلْفَـَّلاحُ مِنْ عَمَلِهِ، وَعَادَ إِلَى مَنْزِلِهِ، وَمَعَهُ حُزْمَةٌ مِنَ ٱلْحَطَبِ، فَأَلْقَاهَا بِجَانِبِ ٱلْحَائِطِ، وَغَيَّرَ مَنْزِلِهِ، وَمَعَهُ حُزْمَةٌ مِنَ ٱلْحَطَبِ، فَأَلْقَاهَا بِجَانِبِ ٱلْحَائِطِ، وَغَيَّرَ مَنْزِلِهِ، وَمَعَهُ حُزْمَةٌ مِنَ ٱلْحَطَبِ ، فَأَلْقَاهَا بِجَانِبِهِ زَوْجَتُهُ .

وَبَعْدُ ٱلْعَشَاءِ ، أَخَذَتِ آلزَّوْجَةُ تُحَدِّثُ زَوْجَهَا ، وَتَقُصُّ عَلَيْهِ حُلْمًا رَأَتْهُ فِي هَذِهِ ٱلنَّيْلَةِ ، حُلْمًا رَأَتْهُ فِي هَذِهِ ٱلنَّيْلَةِ ، أَقَدُ حَلَمْتُ ، فِي هَذِهِ ٱلنَّيْلَةِ ، وَلَمَّ ٱللهَ – فَدِ ٱلنَّجَابَ لِدُعَائِي ، وَتَقَبَّلَ أَلَاهَ – فَدِ ٱلنَّجَابَ لِدُعَائِي ، وَتَقَبَّلَ مَلَوَاتِي ، وَرَزَقَنَا طِفْلاً جَمِيلاً . . .

وَحِينَما كَانَتْ تَقُصُّ عَلَى زَوْجِهَا حُلْمَها، وَزَوْجُهَا يَسْتَمِعُ إِلَيْهَا فَرِحًا، وَزَوْجُهَا يَسْتَمِعُ إِلَيْهَا فَرِحًا، مُتَمَنِيًّا أَنْ يَتَحَقَّقَ هٰذَا ٱلْحُلْمُ، رَأَى ٱلِآثْنَانِ ثُعْبَانًا صَغِيرًا، يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ أَعْوَادِ ٱلْحَطَبِ...



كَانَ ٱلثُّعْبَانُ صَغِيرًا ، لَطِيفَ ٱلْحَرَكَةِ ، فَلَمَّا رَآهُ ٱلزَّوْجَانِ ، سَكَتَا عَن ٱلْكَلَامِ، وَجَعَلَا يَتَأَمَّلَانِ حَرَكَاتِهِ... ثُمَّ تَذَكَّرَتِ آلزَّوْجَةُ حَالَهَا ، وَبَدَأَتْ تَبْكِي، وَتَقُولُ لِزَوْجِهَا : · أُنْظُرْ · · · حَتَّى ٱلثَّعَا بِينُ لَهَا صِغَارْ ۚ ؛ أَمَّا نَحْنُ فَلَيْسَ لَنَا أَطْـْفَالْ ْ · أَخَذَ ٱلزُّوْجُ يُصَبِّرُ زَوْجَتَهُ وَيُسَلِّيها، وَهِيَ لَا تَكُفُّ عَن ٱلْبُكَاءِ . وَفَجْأَةً رَأَى ٱلزَّوْجَانِ ٱلثُّعْبَانَ ٱلصَّغِيرَ ، يَقْتَرِبُ مِنْهُمَا ، وَ يَرْفَعُ نَحْوَهُما رَأْسَهُ ، وَيَقُولُ بِصَوْتٍ جَمِيلٍ ، وَ فِي لُغَةٍ صَحِيحَةٍ؛ لَا تَبْكِي، يَا سَيِّدَتِي، عَلَى أَنَّكِ لَمْ تُرْزَقِي أَطُفْاً لا... خُذِينِي طِفْلًا لَكِ، وَرَبِينِي كَمَا تُرَبِي ٱلْأُمُّ ظِفْلَهَا، وَأَنَا أَعِدُكِ وَعْدًا صَادِقًا ، أَنْ أُحِبُّكِ ، وَأَنْ أَكُونَ بَارًّا بِكِ ، وَبِزَو جِكِ ، مُطِيعًا لَكُماً . وَثِقِي – يَا سَيِّدَتِي – أَنَّكِ لَنْ تَنْدَمِي ، إِذَا فَعَلْتِ هٰذَا. وَتَأْكَدِي أَنَّزِي سَأَرُدُ لَكِ ٱلْجَمِيلَ ، وَأَنَّنِي لَنْ أَنْسَى لَكِ لَكِ تَرْ بِيتَكِ ، وَعِنا يَتَكِ ، وَحَنانكِ ، وَرِعَا يَتَكِ . \_

عَجِبَ ٱلزَّوْجَانِ لِعَدِيثِ ٱلثُّعْبَانِ ٱلصَّغِيرِ ، عَجَبًا شَدِيدًا ، وَلَمْ يَسْتَطِيعًا ٱلْكَلَامَ ، لِشِدَة دَهْشَتِهِما ، وَمَضَتْ فَتْرَةٌ مِنَ الشَّكُوتِ ، كَانَ ٱلثُّعْبَانُ فِي أَثْنَائِها ، يَتَقَدَّمُ جِهَة ٱلزَّوْجَة ، فِي الشَّكُوتِ ، كَانَ ٱلثُّعْبَانُ فِي أَثْنَائِها ، يَتَقَدَّمُ جِهَة ٱلزَّوْجَة ، فِي الشَّعْبَانُ هُدُوءٍ وَخُوْفٍ ، حَتَّى صَارَ بِجِوَارِهَا ، فَوَقَفَ عَنِ ٱلْحَرَكَة ، وَمَدَّ جَسَدَهُ ٱلصَّغِيرَ ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ . فَقَالَتِ ٱلزَّوْجَة ، أَيُّهَا ٱلثُّعْبَانُ جَسَدَهُ ٱلصَّغِيرُ آللَّطِيفُ ؛ يَسُرُّنَا أَنْ نَتَّخِذَكَ وَلَدًا لَنَا ، وَأَنْ نُرَيِيكَ ، الصَّغِيرُ آللَّطِيفُ ؛ يَسُرُّنَا أَنْ نَتَّخِذَكَ وَلَدًا لَنَا ، وَأَنْ نُرَيِيكَ ، آلصَّغِيرُ ٱللَّطِيفُ ؛ يَسُرُّنَا أَنْ نَتَّخِذَكَ وَلَدًا لَنَا ، وَأَنْ نُعَنِي بِكَ ، الصَّغِيرُ آللَّطِيفُ ؛ يَسُرُّنَا أَنْ نَتَّخِذَكَ وَلَدًا لَنَا ، وَأَنْ نَعْتَنِيَ بِكَ ، كَمَا يُرَبِّي آلْاَهُ وَٱلْأُمْهَاتُ أَطْفَالَهُمْ ، وَأَنْ نَعْتَنِيَ بِكَ ، كَأَنَّكَ آبُنْ حَقِيقِيٌّ لَنَا . . . وَانْ نَعْتَنِي بِكَ ، وَنُحَبِكَ ، كَأَنَّكَ آبُنْ حَقِيقِيٌّ لَنَا . . .

ثُمَّ قَامَتْ فَحَمَلَتِ آلثُّعْبَانَ ، وَنَظَّفَتُهُ ، وَوَضَعَتْهُ فِي مَكَانٍ نَظِيفٍ . ثُمَّ صَنَعَتْ لَهُ فِرَاشًا لَيِّنًا مِنْ قِطْعَة ِ حَرِيرٍ كَانَتْ عِنْدَهَا ، فَظِيفٍ . ثُمَّ صَنَعَتْ لَهُ فِرَاشًا لَيِّنًا مِنْ قِطْعَة ِ حَرِيرٍ كَانَتْ عِنْدَهَا ،

وَأَرْقَدَتْهُ فِي صُوَانِ ٱلْمَلَابِسِ، وَتَرَكَتْ جُزْءًا مِنْ بَابِ ٱلصُّوَانِ مَفْتُوحًا لِلتَّهْوِيَةِ، حَتَّى لَا يَمُوتَ.

وَ فِي كُلِّ يَوْم كَانَتِ ٱلزَّوْجَةُ تُقَدِّمُ لِلثَّعْبَانِ أَحْسَنَ مَا عِنْدَهَا مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلشَّرَابِ ، فِي آنِيَةٍ خَاصَّةٍ ، وَ فِي مَوَاعِيدِ ٱلْفَطُورِ مِنَ ٱلطَّعَامِ وَٱلْشَرَابِ ، فِي آنِيَةٍ خَاصَّةٍ ، وَ فِي مَوَاعِيدِ ٱلْفَطُورِ وَآلْغَدَاءِ وَٱلْعَشَاءِ ، وَآعْتَنَتْ بِهِ كُلَّ ٱلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَتْ بِأَمُورِهِ ، وَآلْغَمَّةُ بِطُفْلِهَا ٱلصَّغِيرِ . كُلَّ ٱلْعِنَايَةِ ، وَآهْتَمَ ٱلأَمْ بِطِفْلِهَا ٱلصَّغِيرِ .

نَمَا ٱلثُّعْبَانُ وَكَبِرَ ، وَصَارَ ضَخْمًا ، أَضْخَمَ مِنْ أَيِّ ثُعْبَانٍ رَآهُ ٱلْفَكْرِ وَوَرَوْجَتُهُ . وَكَانَ يَرْحَفُ إِلَى حَدِيقَةِ ٱلْمَنْزِلِ ، فِي رَآهُ ٱلْفَكْرِ ، وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانُ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانُ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَيَعُودُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانُ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَيَعْوَدُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانُ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَيَعْوَدُ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، كَأَنَّهُ إِنْسَانُ مُنَظَمْ وَقِيقٌ . وَيَامَ إِلَى مَكَانِهِ فِي مَوَاعِيدِ ٱلطَّعَامِ ، وَنَامَ إِلَى مُنَظِمْ وَقِيقٌ . وَنَامَ إِلَى مَكَانِهِ وَيَعْدُ الطَّوْانَ ، وَنَامَ إِلَى مَكَانِهِ وَلَا أَقْبَلَ ٱللَّيْلُ ، وَخَلَ الطَّوَانَ ، وَنَامَ إِلَى الْمُثَبَاحِ .

وَكَانَ يُخَاطِبُ ٱلْفَـاَّلَاحَ بِقَوْلِهِ ؛ يَا أَبِي ، وَيُخَاطِبُ ٱلْفَـاَّلَاحَةُ بِقَوْلِهِ ؛ يَا أَبِي ، وَيُخَاطِبُ ٱلْفَـاَّلَاحَةُ بِقَوْلِهِ ؛ يَا أُبِي ، وَيُخَاطِبُ ٱلْفَـاَّلَاحَةً بِقَوْلِهِ ؛ يَا أُمِّي . وَإِذَا آخْتَاجَ إِلَى شَيْءٍ ، طَلَبَهُ مِنْهُمَا فِي آخْتِرَامٍ

وَأَدَبِ ؛ وَإِذَا شَكَا شَيْئًا ذَكَرَهُ لَوَا مَا يَا ذَكَرَهُ لَوَا مَا يَا ذَكَرَهُ لَوَا مَا يَا اللّهُ مَا فِي رِقَةً وَلُطْفٍ .

مَرَّتِ آلْأَشْهُرُ وَ ٱلْسِنْوُنَ ، وَ ٱلْسِنْوُنَ ، وَ ٱلْسِنْوُنَ ، وَ ٱلْفَالَاحُ وَزَوْجَتُهُ وَ ٱلثَّعْبَانُ ، يَعِيشُونَ كَأَنَّهُمْ أُسْرَةٌ وَاحِدَةٌ يَعِيشُونَ كَأَنَّهُمْ أُسْرَةٌ وَاحِدَةٌ سَعِيدَةٌ .

وَ فِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ قَالَ اللَّهُ يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ قَالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

قَالَ ٱلْفَكَ دُو هَذَا رَأْي جَمِيل . وَسَأَبْحَثُ فِي ٱلْحَقْلِ عَن وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْحَقْلِ عَن وَاللَّهُ وَلَكَ مَن بَنَاتِ جِنْسِك ، لِتَكُونَ زَو جَةً لَك ، تُشَارِكُك وَ فَيقَةٍ لَك ، مُن بَنَاتِ جِنْسِك ، لِتَكُون وَو جَةً لَك ، تُشَارِكُك فَ وَفَي حَيَاتِك ، حُلُوهَا وَمُرِ هَا . . .

قَالَ ٱلثُّعْبَانُ ؛ لاَ ، يَا أَبِي ؛ إِنِّي لاَ أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ مِنَ

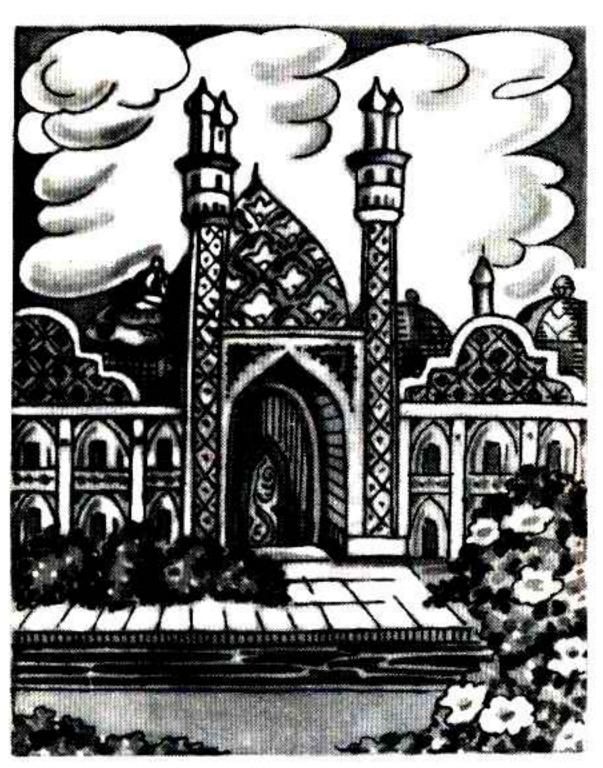

حَدِيقَةِ قَصْرِي ، إِلَى ذَهَبٍ . ثُمَّ أُخْرِجَ آلْفَلَاحُ ، وَعَدَّ آلسُّلْطَانُ هَٰذَا آلْكَلَامَ كُللَّهُ مُزَاحًا ، وَلَمْ يُفَكِرٌ فِي آلْأَمْرِ بَعْدَ ذٰلِكَ . هٰذَا آلْكَلَامَ كُللَّهُ مُزَاحًا ، وَلَمْ يُفَكِرٌ فِي آلْأَمْرِ بَعْدَ ذٰلِكَ . رَجَعَ آلْفَلَاحُ إِلَى بَيْتِهِ ، وَأَخْبَرَ آلثُّعْبَانَ بِرِسَالَةِ آلسُّلْطَانِ ، وَرَضَائِهِ عَنِ آلزَّوَاجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ آلثُّعْبَانُ ثِمَارَ آلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَرَضَائِهِ عَنِ آلزَّوَاجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ آلثُّعْبَانُ ثِمَارَ آلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَرَضَائِهِ عَنِ آلزَّوَاجِ ، إِذَا حَوَّلَ لَهُ آلثُعْبَانُ ثِمَارَ آلْحَدِيقَة إِلَى ذَهَبٍ . وَتَعْرُجَ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِ غَدًا ، وَتَعْرُجَ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِ غَدًا ، وَتَعْرُجَ فِي الصَّبَاحِ الْبَاكِ وَعَدًا ، وَتَعْرُجَ فِي الْصَبَاحِ الْبَاكِ وَ خَذُورِهَا ، وَتُخْرُجَ مِنْ بُذُورِ آلْفَوَاكِهِ ، وَجُذُورِهَا ، وَتَعْرَفِهِ مَنَ آلْحَدِيقَةِ مَا تَجِدُهُ مِنْ بُذُورِ آلْفَوَاكِهِ ، وَجُذُورِهَا ،

وَعِيدَانِهَا ٱلَّتِي تَصْلُحُ لِلْغُرْسِ وَٱلِزِّرَاعَةِ ، ثُمَّ خُذْهَا إِلَى حَدِيقَةِ السُّلْطَانِ، وَٱبْذُرْ فِيهَا مَاوَجَدْتَهُ مِنَ ٱلْبُذُودِ ، وَآغْرِسْ فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ ٱلْبُذُودِ ، وَآغْرِسْ فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ ٱلْبُذُودِ ، وَآغْرِسْ فِيهَا مَا وَجَدْتَهُ مِنَ ٱلْبُذُودِ ، وَآغْدِانِ ، وَسَتَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . مِنَ ٱلْجُذُودِ وَٱلْعِيدَانِ ، وَسَتَجِدُ بَعْدَ ذَلِكَ ٱلْعَجَبَ ٱلْعُجَابَ . فَقَالَ ٱلْفَلَاحُ : سَأَبْذُلُ كُلَّ جُهْدِي ، وَأَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، وَقَالَ ٱلْفَلَاحُ : سَأَبْذُلُ كُلَّ جُهْدِي ، وَأَعْمَلُ مَا فِي وُسْعِي ، وَلَتَحْقِيقِ رَغْبَتِكَ .

وَفِي ٱلْفَجْرِ ٱسْتَيْقَظَ، وَحَمَلَ سَلَّةً كَبِيرَةً فِي يَدِهِ، وَذَهَبَ إِلَى ٱلْحَدِيقَةِ ، وَأَخَذَ يَلْتَقِطُ كُلَّ مَا يَجِدُهُ ، مِن ٱلْبُذُورِ وَٱلْجُذُورِ ، وَكُلَّ مَا يَجِدُهُ ، مِن ٱلْبُذُورِ وَٱلْجُذُورِ ، وَكُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلْغَرْسِ ، مِن فُرُوعِ ٱلْفَوَاكِهِ ، حَتَّى مَلَأَ ٱلسَّلَّةَ ، وَكُلَّ مَا يَصْلُحُ لِلْغَرْسِ ، مِن فُرُوعِ ٱلْفَوَاكِهِ ، حَتَّى مَلَأَ ٱلسَّلَّةَ ، فَحَمَلَهَا فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ مِهَا إِلَى حَدِيقَةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَزَرَعَ فِيهَا فَحَمَلَهَا فِي يَدِهِ ، وَذَهَبَ مِهَا إِلَى حَدِيقةِ ٱلسُّلْطَانِ ، وَزَرَعَ فِيهَا مَا عَضَرَهُ مَعَهُ ، مِن أَنوَى ٱلْمِشْمِشِ وَٱلْخَوْخِ وَٱلْمَانِجُو ، وَأَلْقَى مَا عَنْدَهُ مِن ٱلْجُذُورِ وَٱلْعِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن ٱلْجُذُورِ وَٱلْعِيدَانِ ، مَا عَنْدَهُ مِن ٱلْجُذُورِ وَٱلْعِيدَانِ ، كَمَا وَسَّاهُ ٱلنَّعْبُورُ وَٱلْعِيدَانِ ، كَمَا وَسَّاهُ ٱلنَّعْبُورُ وَٱلْعِيدَانِ ،

وَلَمْ يَكُدُ يَنْتَهِي مِنَ ٱلْغَرْسِ وَٱلزِّرَاعَةِ ، حَتَّى رَأَى أَشْجَارَ



آلْحَدِيقَة كُلَّهَا، قَدْ تَحَوَّلَتْ سِيقَانُهَا، وَأَغْصَانُهَا، وَفُرُوعُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَأَوْرَاقُهَا، وَقُورَاكُهُهَا، إِلَى ذَهَبٍ لَامِعٍ بَرَّاقٍ وَأَوْرَاقُهَا، وَهُو فِي غَايَة الْحَيْرَة وَالدَّهْشَة ؛ فَوَقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَة الْحَيْرَة وَالدَّهْشَة ؛ فُوقَفَ الْفَلَاحُ، وَنَظَرَ إِلَيْهَا، وَهُو فِي غَايَة الْحَيْرَة وَالدَّهْشَة ؛ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ مُسْرِعًا، لِيُخْبِرَ الثَّعْبَانَ بِمَا حَدَث، مِنَ الْعَجَائِبِ وَالْغَرَائِبِ.

وَنَزَلَ ٱلسُّلْطَانُ إِلَى حَدِيقَةِ قَصْرِهِ ، لِيقْضِيَ فِيها بَعْضَ ٱلْوَقْتِ، فَرَأَى مَنْظَرًا عَجِيبًا : شَاهَدَ ٱلْأَشْجَارَ ، وَٱلْفُواَكَةَ ٱلنَّتِي بِٱلْحَدِيقَةِ قَدْ تَحَوَّلَتْ كُلُّها إِلَى أَشْجَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَفُواَكَة مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَفُواَكَة مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَلَوَاكَة مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَلَوْ اَكَة مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَلَوْ اَكَة مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَأَرْهَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ، فَلَمْ يُصَدِّقَ عَيْنَيْهِ . فَنَظُرَ مَرَّةً ثَانِيةً ، وَأَرْهَارٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ، فَلَمْ يُصَدِّقَ عَيْنَيْهِ . فَنَظُرَ مَرَّةً ثَانِيةً ، وَمَرَّةً ثَالِيَةً كُدَ وَيَتَحَقَّقَ مِمّا يَرَى ، وَمَرَّةً ثَالِيَةً مَ مَا يَرَى ، وَعَلِمَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ، أَنَّ ٱلْحَدِيقَة وَقَدْ تَا كُدَ وَتَشَعَقَى مِمَّا رَآهُ ، وَعَلِمَ عِلْمَ ٱلْيَقِينِ ، أَنَّ ٱلْحَدِيقَة كُلَّهُ اللَّهُ قَلْهُ وَتَعَوَّلَتْ حَقَّلَ إِلَى ذَهَبٍ ، وَأَخَذَ يَسْأَلُ نَفْسَهُ ، مُتَعَجِبًا حَوْلَةً مُ الْمَقْصُودُ مِنْهُ ؟ وَأَخَذَ يُرَدِّدُ كُولًا مَدْهُوشًا ، مَا مَعْنَى هٰذَا ؟ وَمَا ٱلْمَقْصُودُ مِنْهُ ؟ وَأَخَذَ يُرَدِّدُ

فِي نَفْسِهِ : إِنَّ هٰذَا لَا يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ مِنْ عَمَلِ ٱلْفَلَاحِ، آلْفَقِيرِ، ٱلْمِسْكِينِ، ٱلَّذِي طَلَبَ مِنِي أَنْ يَتَزَوَّجَ ٱلثُّعْبَانُ ٱبْنَتِي..

وَبَعْدَ هٰذَا ، أَرْسَلَ ٱلثُّعْبَانُ ٱلْفَاكَاحَ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ ، يَسْأَلُهُ ٱلْوَفَاءَ بِوَعْدِهِ ، ٱلنَّذِي وَعَدَهُ ، وَهُوَ أَنْ يَسْمَحَ بِأَنْ يَتَزَوَّجَ ٱلثُّعْبَانُ ٱلْأُمِيرَةَ ، بَعْدَ أَنْ تَحَوَّلَتِ ٱلْحَدِيقَةُ إِلَى ذَهَبِ . فَأَجَابَ ٱلسُّلْطَانُ : إِنْتَظِرْ قَلِيلًا ؛ فَلَيْسَ ٱلْأَمْرُ سَهْلًا كَمَا الْ تَظُنُّ . وَ إِذَا أَرَادَ ٱلثُّعْبَانُ حَقًّا أَنْ تَحَقَّقَ رَغْبَتُهُ ، وَيَتَزَوَّجَ ٱبْنَتِي ٱلْأُمِيرَةَ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُغَطِّيَ أَرْضَ ٱلْقَصْرِ كُلَّهَا ، بِطَبَقَةٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ. وَيَجِبُ أَنْ يُنَفِّذَ هٰذَا قَبْلَ أَنْ أَسْمَحَ لِآبْنَتِي، وَهِيَ أُمِيرَةٌ مِنْ أَحْسَنِ ٱلْأُمِيرَاتِ ، أَنْ تَتَزَوَّجَ ثُعْبَانًا مِنَ

رَجَعَ ٱلْفَالَاحُ إِلَى ٱلثُّعْبَانِ ، وَقَدْ خَافَ أَنْ يُبَلِّغَهُ رِسَالَةً

ٱلسُّلْطَانِ ، لِئَالًا يَغْضَبَ وَيَشْتَدَّ غَضَبُهُ ، وَلَٰكِنَّهُ آضْطُرَ فِي السُّلْطَانِ ، وَلَٰكِنَّهُ آضْطُرَ فِي السَّلْطَانُ . النِّهَايَةِ ، أَنْ يَذْكُرَ لِلشَّعْبَانِ مَا قَالَهُ ٱلسُّلْطَانُ .

وَقَالَ لَهُ الثُّعْبَانُ ؛ إِذْهَبْ مَرَّةً أُخْرَى إِلَى الْحَقْلِ، وَالجْمعْ حُزْمَةً مِنَ الْأَعْشَابِ الْخَضْرَاءِ، وَالجْعَلْهَا بِشَكْلِ مِكْنَسَةٍ، ثُمَّ اَذْهَبْ إِلَى مَنْ اللَّاعْشَابِ الْخَضْرَاءِ، وَالجْعَلْهَا بِشَكْلِ مِكْنَسَةٍ، ثُمَّ اَذْهَبْ إِلَى قَصْرِ السُّلْطَانِ، وَالْكُنُسُ بِهَا أَرْضَ الْقَصْرِ حُجْرَةً حُجْرَةً ، وَطَبَقَةً مَنْ السُّلْطَانِ، وَالْكُنُسَةِ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَلَا تَتْرُكُ شِبْرًا مِنَ الْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكْنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَلَا تَتْرُكُ شِبْرًا مِنَ الْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكُنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَلَا تَتْرُكُ شِبْرًا مِنَ الْقَصْرِ دُونَ أَنْ تَكُنُسَهُ بِهِذِهِ الْمِكْنَسَةِ، وَسَتَرَى بَعْدَ ذُلِكَ الْعَجَبَ الْعُجَابَ ، وَسَيَجِدُ السُّلْطَانُ فِي قَصْرِهِ، وَسَيَجِدُ السَّلْطَانُ فِي كُلِ مَكَانٍ .

جَرَى ٱلْفَلَاحُ إِلَى ٱلْحَقْلِ ، وَجَمَعَ أَحْسَنَ ٱلْأَعْشَابِ الْخَصْرَاءِ ، وَكَوَّنَ مِنْهَا حُرْمَةً ، وَرَبَطَهَا ، وَجَعَلَ مِنْهَا مِكْنَسَةً لَخُصْرَاء ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَآسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَحَ لَهُ بَضْرَاء ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَآسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَحَ لَهُ بَخَصْرَاء ، ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى ٱلْقَصْرِ ، وَآسْتَأْذَنَ فِي أَنْ يُسْمَعَ لَهُ بَكُنْسِ ٱلْقَصْرِ ، مِنْ أَعْلَاهُ إِلَى أَسْفَلِهِ ، بِهَذِهِ ٱلْمِكْنَسَة ، فَأَذِنَ لَهُ . وَبَدَأَ يَكُنُسُ حُجُرَاتِ آلْقَصْرِ ، وَكُلَّمَا كُنَسَ حُجْرَةً مِنْهَا ،

تَحَوَّلَتُ أَرْضُهَا إِلَى طَبَقَةٍ كَثَيِفَةٍ مِنَ ٱلذَّهَبِ، وَصَارَت كَبِسَاطٍ ذَهَبِيِّ بَرَّاقٍ .



يَفِيَ بِوَعْدِهِ ، وَيَسْمَحَ بِأَنْ تَتَزَوَّجَ آلْأَمِيرَةُ آلْجَمِيلَةُ آلْتُعْبَانَ ، وَتَحَوَّلَتْ أَرْضُ آلْقَصْرِ بَعْدَ أَنْ تَحَقَّقَتْ رَغْبَةُ آلسُّلْطَانِ وَأَمْنِيَّتُهُ ، وَتَحَوَّلَتْ أَرْضُ آلْقَصْرِ كُلُّها ، إِلَى طَبَقَاتٍ ذَهَبِيَّةٍ بَرَّاقَةٍ . وَلَمْ يَسْتَطِع آلسُّلْطَانُ أَنْ يَطْلُبُ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ ؛ فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ آبْنَتِي يَظْلُبُ مِنْهُ شَيْئًا آخَرَ ؛ فَقَالَ لَهُ : لَقَدْ قَبِلْتُ أَنْ تَتَزَوَّجَ آبْنَتِي أَلْتُعْبَانِ صَعُوبَةً آخْرَى ، هِي أَنْ تَرْضَى آبْنَتِي عَنْهُ ، وَلَلْكِنَ أَمَامَ آلَثُعْبَانِ صَعُوبَةً أُخْرَى ، هِي أَنْ تَرْضَى آبْنَتِي أَنْ تَتَزَوَّجَهُ .

طَلَبَ ٱلسُّلْطَانُ ٱبْنَتَهُ ٱلْأُمِيرَةَ ، وَقَالَ لَهَا : ٱبْنَتِي ٱلْعَزِيزَةَ الْفَالِيَةَ ، لَقَدْ وَعَدَ أَبُوكِ وَعْدًا طَائِشًا ، غَيْرَ مَعْقُولٍ ، وَعْدًا بَعِيدًا عَنِ ٱلْعَالِيةَ ، لَقَدْ وَعَدْ عَلَى أَيِ عَنِ ٱلْعَالِيةَ وَعْدٌ عَلَى أَي عَنِ ٱلْعِكْمَةِ ، وَقَدْ أَسْرَعَ فِي ٱلْوَعْدِ ، وَلَلْكِنَّهُ وَعْدٌ عَلَى أَي عَنِ ٱلْعِكَمَةِ ، وَقَدْ أَسْرَعَ فِي ٱلْوَعْدِ ، وَلَلْكِنَّهُ وَعْدٌ عَلَى أَي كَالِي كَبِيرٌ فِي أَنْ تُنفِّذِي حَالٍ . وَيَجِبُ أَنْ أُنفِذِهُ ، وَأَفِي بِهِ ، وَأَفِي بِهِ ، وَأَفِي بِهِ ، وَأَمْلِي كَبِيرٌ فِي أَنْ تُنفِذِي وَعْدَ أَيكِ ، وَتَفِي بِهِ ، حَتَّى لَا يُقالَ : إِنَّ سُلْطَانَ ٱلْبِلَادِ أَخْلَفَ وَعْدَ مُ وَلَمْ يَكِ بِهِ ، وَخُلْفُ ٱلْوَعْدِ عِنْدِي رَذِيلَةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ وَعْدَهُ ، وَلَمْ يَفِ بِهِ ، وَخُلْفُ ٱلْوَعْدِ عِنْدِي رَذِيلَةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ وَعْدَهُ ، وَلَمْ يَفِ بِهِ ، وَخُلْفُ ٱلْوَعْدِ عِنْدِي رَذِيلَةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ وَعْدَهُ ، وَلَمْ يَفِ بِهِ ، وَخُلْفُ ٱلْوَعْدِ عِنْدِي رَذِيلَةٌ ، لَا يَجُوزُ أَنْ وَعْدَهُ ، وَلَمْ يَهَا إِنْسَانٌ .

فَقَالَتِ ٱلْأُمِيرَةُ إِنَّنِي يَا أَبِي طَوْعُ إِرَادَتِكَ . وَإِنَّ أُوَامِرَكَ لَنَافِذَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا مَوْتِي أَوْ هَلَاكِي . وَسَأَفْعَلُ كُلَّ مَا تَأْمُرُ فِي لِنَافِذَةٌ ، وَلَوْ كَانَ فِيهَا مَوْتِي أَوْ هَلَاكِي . وَسَأَفْعَلُ كُلَّ مَا تَأْمُرُ فِي الْخَالِ ، وَلَنْ أَتَرَدَّدَ . فِي الْخَالِ ، وَلَنْ أَتَرَدَّدَ . فَقَالَ السَّلْطَانُ ؛ إِنِي أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجِي مَنِ آخْتَرُ تُهُ زُوْجًا فَقَالَ السَّلْطَانُ ؛ إِنِي أُحِبُّ أَنْ تَتَزَوَّجِي مَنِ آخْتَرُ تُهُ زُوْجًا لَكِ . فَأَحْنَتْ رَأْسَهَا طَاعَةً لِأَبِيهَا ، وَوَعَدَتْ أَنْ تُحَقِّقَ رَغْبَتَهُ ، وَتَتَزَوَّجَ مَنِ آخْتَارَهُ زَوْجًا لَهَا ، وَشَرِيكًا فِي حَيَاتِهَا ٱلْمُقْبِلَةِ . وَتَتَزَوَّجَ مَنِ آخُمِيرَةُ ٱلْمِسْكِينَةُ أَنَّ أَبَاهَا قَدْ وَعَدَ أَنْ يُزُوِّجَهَا وَلَمْ يَانًا لَا إِنْسَانًا لَا إِنْسَانًا .

وَعَدَتِ الْأُمِيرَةُ أَبَاهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ مَنِ الْخَتَارَهُ لَهَا ، فَأَرْسَلَ السُّلْطَانُ الْفَكْرِ لِإِحْضَارِ الشُّعْبَانِ إِلَى الْقَصْرِ ، لِتَرَى فَأَرْسَلَ السُّلْطَانُ الْفَكَرِ لِإِحْضَارِ الشُّعْبَانِ إِلَى الْقَصْرِ ، لِتَرَى الْأُمِيرَةُ خَطِيبَهَا ، وَزَوْجَهَا الْمُنْتَظَرَ ، وَشَرِ يكها فِي الْحَيَاةِ . الْأُمِيرَةُ خَطِيبَهَا ، وَزَوْجَهَا الْمُنْتَظَرَ ، وَشَرِ يكها فِي الْحَيَاةِ . وَبَعَدْ سَاعَةٍ حَضَرَ الثُّعْبَانُ رَاكِبًا عَرَبَةً ، مَصْنُوعَةً مِنَ الذَّهَبِ ، يَجُرُهُا أَرْبَعَةُ أَفْيَالٍ . وَحِينَمَا مَرَّتِ الْعَرَبَةُ الذَّهَبِيَّةُ ، مِنْ شَوَادِعِ يَجُرُهُا أَرْبَعَةُ أَفْيَالٍ . وَحِينَمَا مَرَّتِ الْعَرَبَةُ الذَّهَبِيَّةُ ، مِنْ شَوَادِعِ

ٱلْمَدِينَةِ، هَرَبَ ٱلنَّاسُ خَوْفًا وَفَزَعًا، مِنْ مَنْظَرِ ٱلثَّعْبَانِ ٱلْكَبِيرِ، ٱلْمَدِينَةِ، هَرَبَ ٱلنَّعْبَانِ ٱلْكَبِيرِ، ٱلْذَي يَجْلِسُ فِي دَاخِلِهَا، وَبِجَانِبِهِ أَحَدُ ٱلْفَلَّاحِينَ.

وَصَلَتِ ٱلْعَرَبَةُ ٱلذَّهَبِيَّةُ إِلَى الْقَصْرِ ، وَفِيهَا ثُعْبَانٌ مُخِيفٌ ، وَصَلَتِ ٱلْعَرَسُ وَٱلْخَدَمِ . وَمَعَهُ ٱلْفَلاَّحُ ، فَالَّرْتَعَدَ كُلُّ مَنْ رَآهَا مِنَ ٱلْحَرَسِ وَٱلْخَدَمِ وَمَعَهُ ٱلْفَلاَّحُ ، فَالَّرْتَعَدَ كُلُّ مَنْ رَآهَا مِنَ ٱلْحَرَسِ وَٱلْخَدَمِ وَمَعَهُ ٱلْفَلاَحُ ، وَهَرَبُوا جَمِيعًا . وَدِجَالِ ٱلْقَصِرِ ، وَخَافُوا خَوْفًا شَدِيدًا ، وَهَرَبُوا جَمِيعًا .

أُمَّا ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ ، فَقَدْ جَرَيَا إِلَى غُرْفَةِ ٱلْأُمِيرَةِ ، وَقَالَ وَطَلَبَا مِنْهَا أَنْ تَهْرُبَ مَعَهُما ، مِنْ هٰذَا ٱلثُّعْبَانِ ٱلْوَحْشِ ، وَقَالَ لَهَا ٱلسُّلْطَانُ ؛ هَيَّا نَهْرُبْ ، يَا آبْنَتِي ٱلْعَزِيزَةَ ... هَيَّا ... يَجِبُ لَهَا ٱلسُّلْطَانُ ؛ هَيَّا نَهْرُبْ ، يَا آبْنَتِي آلْعَزِيزَةَ ... هَيَّا ... يَجِبُ أَنْ نَخْتَفِي مِنْ هُنَا، قَبْلَ أَنْ يَأْتِي هٰذَا ٱلثُّعْبَانُ ، ٱلْبَشِعُ ٱلْفَظِيعُ . قَالَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ؛ لَا يَا أَبِي ، لَنْ أَفِرَّ ، وَلَنْ أَهْرُبَ ، فَأَنَا قَدْ وَعَدْتَ ٱلثَّعْبَانَ قَدْ وَعَدْتَ ٱلثَّعْبَانَ وَابْنَتَهُ قَدْ وَعَدْتُ ٱلثَّعْبَانَ وَابْنَتَهُ قَدْ وَعَدْتَ ٱلثَّعْبَانَ وَابْنَتَهُ قَدْ وَعَدَا وَأَخْلَفَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى فَنَا جَتَى وَعَدًا وَأَخْلَفَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى هُنَا جَتَى وَعَدًا وَأَخْلَفَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى هُنَا جَتَى اللّهُ الْفَانَ وَآبُنَتَهُ قَدْ وَعَدًا وَأَخْلَفَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى هُمَا جَتَى هُنَا جَتَى هُنَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى هُنَا جَتَى اللّهُ الْعَالَ وَقَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى هُنَا جَتَى اللّهَ الْعَلَا وَعْدَهُمُا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى الْفَلْطِيلِ وَعَدُا وَعُدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْقَى هُنَا جَتَى هُنَا جَتَى اللّهُ الْعَلَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْعَقَى هُنَا جَتَى الْتَعْلَا وَعْدَهُمَا . فَهَذَا عَارْ لَا أَحْتَمِلُهُ ، وَسَأَبْعَقَى هُنَا جَتَى الْعَلَا عَالَ الْعَالَةُ وَعْدَهُمَا . فَقَا مَا اللّهُ الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَالَ الْعَلَا ا



يَأْتِيَ خَطِيبِي .

فَتَأَلَّمَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ، وَهَرَبَا إِلَى حُجْرَةٍ بِٱلطَّبَقَةِ ٱلْعُلْيَا مِنَ ٱلْقَصْرِ، وَأَغْلَقَا بَابَهَا عَلَيْهِمَا.

وَبَعْدَ لَحَظَاتٍ ذَهَبَ آلثُّعْبَانُ إِلَى حُجْرَةِ آلْأَمِيرَةِ ، وَآسْتَأْذَنَ وَرَخَلَ ، فَرَآهَا وَاقِفَةً ثَابِتَةً هَادِئَةً ، لَا يَبْدُو آلْخَوْفُ عَلَى وَدَخَلَ ، فَرَآهَا وَاقِفَةً ثَابِتَةً هَادِئَةً ، وَرَآهَا تَنْحَنِي تَحِيَّةً لَهُ ، مَظْهَرِهَا ، وَلَا آلْفَزَعُ عَلَى وَجْهِهَا . وَرَآهَا تَنْحَنِي تَحِيَّةً لَهُ ، وَتَرْحِيبًا بِهِ .

نظرَ ٱلثُّعْبَانُ إِلَيْهَا نظرَةً كُلُّهَا إِعْجَابٌ وَتَقْدِينٌ، فَهُوَ مُعْجَبٌ بِهُدُوئِهَا وَثَبَاتِهَا، فِي هٰذَا ٱلْمَوْقِفِ ٱلْمُخِيفِ. مُعْجَبٌ بِضَبْطِ عَوَاطِفِهَا، مُقَدِّرٌ لِوَفَائِهَا بِوَعْدِهَا، وَمُحَافَظَتِهَا عَلَى عَهْدِهَا، وَتَأْثَرَ بِرِضَائِهَا بِهِ مُقَدِّرٌ لِوَفَائِهَا بِوَعْدِهَا، وَمُحَافَظَتِها عَلَى عَهْدِها، وَتَأْثَرَ بِرِضَائِهَا بِهِ مُقَدِّرٌ لِوَفَائِها بِوَعْدِها، وَمَعَافَظَتِها عَلَى عَهْدِها، وَتَأْثَرَ بِرِضَائِها بِهِ مُثَلِّ ٱلتَّأْثُو ، مَعَ أَنَّهُ ثُعْبَانٌ ، شَكْلُهُ مُخِيفٌ ، وَهِي أَمِيرَةٌ وَلَيْ اللّهُ مَا اللّهُ مُخِيفٌ ، وَهِي أَمِيرَةٌ فَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللللّهُ ا

فَأَجَابَتُهُ: نَعَمْ ، لَقَدْ قَبِلْتُ . فَعَلْمَ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّ اللللللَّ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّه

سَمِعَ ٱلسُّلْطَانُ، وَهُو مُخْتَفٍ مَعَ ٱلسُّلْطَانَةِ، فِي ٱلطَّبَقَةِ ٱلْعُلْيَا مِنَ ٱلْقَصْرِ، أَنَّ ٱلشُّعْبَانَ ٱلْكَبِيرَ، قَدْ دَخَلَ عَلَى آبْتَهِ فِي مَنْ آلْقَصْرِ، أَنَّ الشُّلْطَانَةِ بِصَوْتٍ مُنْ تَفِعٍ : وَا أَسَفَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! وَحُجْرَتِهَا، فَقَالَ لِلسُّلْطَانَةِ بِصَوْتٍ مُنْ تَفِعٍ : وَا أَسَفَاهُ ! وَا حُزْنَاهُ ! إِنِي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ٱلثَّعْبَانُ قَتَلَ آبْنَتَنَا ٱلْعَزِيزَةَ ٱلْوَحِيدَةَ . إِنِي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ ٱلثَّعْبَانُ قَتَلَ آبْنَتَنَا ٱلْعَزِيزَةَ ٱلْوَحِيدَة . لَقَدْ قَضَيْتُ عَلَيْهَا وَقَتَلْتُهَا، بِطَمَعِي، وَجَشَعِي ، وَجَشَعِي ، وَشَرَاهَتِي ، وَمَحَبَّتِي لِلذَّهَبِ ، وَتَفْكِيرِي فِي ٱلْغِنَى ، وَعَدَم تَفْكِيرِي فِي وَمَحَبَّتِي لِلذَّهَبِ ، وَتَفْكِيرِي فِي ٱلْغِنَى ، وَعَدَم تَفْكِيرِي فِي وَمَكَنَّ مَا فَائِدَةُ ٱلذَّهَبِ ٱلْإِنَ ؟ وَمَلَ يَسْتَطِيعُ ٱلْمَالُ أَنْ يَرُدَةً لِي َ ٱبْنَتِي وَمَا فَائِدَةُ ٱلذَّهَبِ آلْمَالِ ؟ وَهَلْ يَسْتَطِيعُ ٱلْمَالُ أَنْ يَرُدَّ لِي آبْنَتِي

## آ لْغَالِيّة ؟

ثُمَّ خَرَجَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ ، مِنَ ٱلْحُجْرَةِ ٱلْعُلْيَا ، ٱلَّتِي ْ آخْتَفَيَا فِيهَا ، وَذَهَبَا إِلَى حُجْرَةِ آلْأُمِيرَةِ ، ٱلَّتِي دَخَلَهَا ٱلثُّعْبَانُ ، فَوَجَدَا ٱلْحُجْرَةَ مُغْلَقَةً عَلَيْهِمَا . فَنَظَرَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ مِنَ ٱلنَّـافِذَةِ ، فَلَمْ يَجِدًا مَعَ ٱلْأُمِيرَةِ ثُعْبًا نَا ، وَإِنَّمَــا رَأَيَا شَابًّا ، صَحِيحَ ٱلْجِسْمِ ، رَائِعَ ٱلْجَمَالِ ، تَظْهَرُ عَلَيْهِ ٱلْقُوَّةُ وَٱلشَّجَاعَةُ . وَرَأَيا جِلْدَ ٱلثُّعْبَانِ مُلْقًى فِي رُكْنِ مِنْ أَرْ كَانِ ٱلْحُجْرَةِ فَعَجِبَا كُلَّ ٱلْعَجَبِ، وَأَدْرَكَا أَنَّ فِي ٱلْأَمْرِ سِرًّا. فَرحَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ فَرَحًا لَا يُقَـدُّرُ، حِينَمَا رَأَيَا آبْنَتَهُمَا لَمْ تُصَبُّ بِسُوءٍ ، وَطَرَقًا بَابَ ٱلْحُجْرَةِ ، وَآسْتَأْذَنَا فِي

آلدُّخُول ، وَلَمَّا دَخَلَا جَعَلَا يُعَانِقَانِ آلْأُمِيرَةَ وَيُقَبِّلَانِهَا ، وَكُيْفَ سَحَرَتُهُ وَيُهَنِّكُ ، وَكَيْفَ سَحَرَتُهُ وَيُهَنِّكُ ، وَكَيْفَ سَحَرَتُهُ سَحَرَتُهُ سَاخِرَةٌ مَا كِرَةٌ ، إِلَى شَكْلِ ثُعْبَانٍ ، وَهُوَ أُمِيرٌ ، وَآبْنُ سُلْطَانٍ سَاخِرَةٌ مَا كِرَةٌ ، إِلَى شَكْلِ ثُعْبَانٍ ، وَهُوَ أُمِيرٌ ، وَآبْنُ سُلْطَانٍ



عَظِيمٍ، فَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ سُرُورًا كَثِيرًا، وَلَـٰكِنَّ ٱلْفَرَحَ لَمْ يَبْقَ طَوِيلًا، فَلَـٰكِنَّ ٱلْفَرَحَ لَمْ يَبْقَ طَوِيلًا، فَقَدْ جَرَتِ ٱلسُّلْطَانَةُ إِلَى طَوِيلًا، فَقَدْ جَرَتِ ٱلسُّلْطَانَةُ إِلَى جِلْدِ ٱلثُّعْبَانِ، وَقَالَتْ لِلْأَمِيرِ: جِلْدِ ٱلثُّعْبَانِ، وَقَالَتْ لِلْأَمِيرِ: لَنْعَبانًا مَرَّةً أُخْرَى. لَنْ تَصِيرَ ثُعْبانًا مَرَّةً أُخْرَى. وَأَلْقَتِ ٱلْجِلْدَ فِي ٱلنَّارِ، فَنَظَرَ اللَّهُ الْمُرْدُ نَظْرَةً كُلُّهَا حُرْنَ اللَّهُ الْمُرْدُ نَظْرَةً كُلُّهَا حُرْنَ اللَّهُ الْمُرْدُ نَظْرَةً كُلُّهَا حُرْنَ اللَّهُ الْمُرْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُرْدُ الْمُؤْدَةً كُلُّهَا حُرْنَ اللَّهُ الْمُرْدُ الْمُؤْدَةً كُلُّهَا حُرْنَ اللَّهُ الْمُؤْدَ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْدُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللْهُ اللللْ



وَأَلَمْ ، وَ قَالَ : إِنَّكِ لَا تَعْلَمِينَ مَاذَا فَعَلْتِ ، وَعَلَى أَي خَطَرٍ أَقْدُمْتِ . وَ وَ فَل وَفِي آلُوقْتِ آلَّذِي تَمَّ فِيهِ حَرْقُ جِلْدِ آلثُّعْبَانِ ، تَحَوَّلَ آلْأُمِيرُ آلْمِسْكِينُ ، إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ حَزِينٍ ، وَبَدَأَ يَظِيرُ إِلَى الْأُمِيرُ آلْمِسْكِينُ ، إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ حَزِينٍ ، وَبَدَأَ يَظِيرُ إِلَى الْأُمِيرُ آلْمِسْكِينُ ، إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ حَزِينٍ ، وَبَدَأَ يَظِيرُ إِلَى اللهُ اللهُ

ٱلْأَحْمَرِ ، تَتَسَاقَطُ فَوْقَ رِيشِهِ ٱلْأَبْيَضِ .

وَجَرَتِ آلْأَمِيرَةُ إِلَى آلنَّافِذَةِ ، وَنَظَرَتْ إِلَيْهِ حَتَى آلْجَرِيحِ آلْمِينَكِينِ ، وَهُو يَطِيرُ . وَآسْتَمَرَّتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَى آلْتَفَى عَنِ الْمَيْكِينِ ، وَهُو يَطِيرُ . وَآسْتَمَرَّتْ تَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَى آلْتَفَى عَنِ النَّظُو فِي آلسَّمَاءِ آلزَّرْقَاءِ . فَمَدَّتِ آلْأَمِيرَةُ ذِرَاعَيْهَا إِلَى آلسَّمَاءِ ، تَطْلُبُ لَهُ مِنَ آللهِ آلنَّجَاةَ . وَبَدَأَتْ تَبْكِي بُكاءً مُرَّا ، آلسَّمَاءِ ، تَطْلُبُ لَهُ مِنَ آللهِ آلنَّجَاةَ . وَبَدَأَتْ تَبْكِي بُكاءً مُرَّا ، وَحَاوَلَ أَبُواهَا أَنْ يُسْكِتَاهَا ، وَيُسَلِّياها ، وَيَنْصَحَا لَهَا بِآلُهَ بُورَ وَلَا بَنَ يُرَيِدُ ، عَلَى فَقْدِها وَلُكِنَ بُكَاءَهَا كَانَ يَشْتَدُ ، وَحُزْ نَهَا كَانَ يَزِيدُ ، عَلَى فَقْدِها خَطِيبَها آلْأُمِيرَ آلشَّابَ آلْجَمِيلَ .

صَمَّمَتِ ٱلْأُمِيرَةُ عَلَى أَنْ تَبْحَثَ فِي أَنْحَاءِ الْعَالَم ، حَتَّى تَجدَ خَطِيبَهَا ٱلْأُمِيرَ ٱلْمُسِنْكِينَ ، ٱلنَّذِي وَعَدَتْ أَنْ تَتَزَوَّجَهُ . خَرَجَتِ ٱلْأَمِيرَةُ مِنَ ٱلْقَصْرِ وَحْدَهَا، وَلَمْ تَسْمَحْ لِلْأَحَدِ بِمُصَاحَبَتُهَا ، وَمُرَافَقَتُهَا ، لِلْبَحْثِ مَعَهَا ، وَتَرَكَّتِ ٱلْمَدِينَةَ ، وَسَارَتُ ، حَتَّى وَصَلَتُ إِلَى غَابَةٍ كَبِيرَةٍ ، فَدَخَلَتُهَا ، وَٱسْتَمَرَّتُ سَائِرَةً فِيهَا، حَتَّى قَابَلَهَا ثَعْلَبُ ، فَتَأَلُّمَ لِحَالِهَا، لَمَّا رَآهَا حَزينَةً بَاكِيَةً ٱلْعَيْنِ ، وَعَرَضَ عَلَيْهَا ٱسْتِعْدَادَهُ لِمُسَاعَدَتِهَا ، بِأَنْ يرْشِدَهَا إِلَى ٱلطُّريق فِي ٱلْغَابَة ؛ لِأَنَّهَا وَحْدَهَا، وَكَيْسَ مَعَهَا أَحَدٌ يَحْرُسُهَا ، فِي أَثْنَاءِ ٱللَّيْـل ِ.

فَشَكَرَتِ ٱلْأَمِيرَةُ لِلثَّعْلَبِ شُعُورَهُ ٱلنَّبِيلَ ، وَرَضِيَتْ بِذَهَابِهِ مَعَهَا لِإِرْشَادِهَا . وَسَارًا مَعًا فِي ٱلْغَابَةِ كَيْلًا . وَلِحُسْنِ بِذَهَابِهِ مَعَهَا لِإِرْشَادِهَا . وَسَارًا مَعًا فِي ٱلْغَابَةِ كَيْلًا . وَلِحُسْنِ خَظِّهَا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، وكَانَ ضَوْءُ ٱلْقَمَرِ سَاطِعًا فِي خَطِّهَا كَانَتِ ٱللَّيْلَةُ مُقْمِرَةً ، وكَانَ ضَوْءُ ٱلْقَمَرِ سَاطِعًا فِي كُلِّ مَكَانٍ .



وَبَعْدَ مُدَّةٍ تَعِبَتِ ٱلْأُمِيرَةُ مِنَ ٱلْمَشْيِ ، وَآشْتَدَّ بِهَا ٱلتَّعَبُ ، وَآضْطُرَتُ إِلَى أَنْ تَجْلِسَ عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأَخْضَرِ ٱلرَّطْبِ ، وَآضْطُرَتُ إِلَى أَنْ تَجْلِسَ عَلَى ٱلْحَشِيشِ ٱلْأَخْضَرِ ٱلرَّطْبِ ، تَحْتَ أَشْجَارِ ٱلْغَابَةِ ، لِتَسْتَرِيحَ مِنَ ٱلتَّعَبِ ، ثُمَّ تَقُومَ وَتُكْمِلَ تَحْتَ أَشْجَارِ ٱلْغَابَةِ ، لِتَسْتَرِيحَ مِنَ ٱلتَّعَبِ ، ثُمَّ تَقُومَ وَتُكْمِلَ رَحْلَتَهَا ، وَبَحْثَهَا عَنْ خَطِيبِهَا ٱلْمِسْكِينِ . وَجَلَسَ ٱلثَّعْلَبُ قَرِيبًا مِنْهَا ، لِيَحْرُسُهَا مِنَ ٱلْحَيَوَانَاتِ ٱلْمُتُوحِيْشَةِ . وَلِشِدَّةِ تَعَبِهَا غَلَبهَا مِنْهُا ، لِيَحْرُسُهَا مِنَ ٱلْحَيُوانَاتِ ٱلْمُتُوحِيْشَةِ . وَلِشِدَّةٍ تَعَبِهَا غَلَبهَا آلْنَوْمُ وَلَيْدَةً تَعْبِهَا عَلَهُ مَنْهُا ، وَلَمْ تَعَبِهَا عَلَهُا مَتُوعَةً وَلَا تَوْمًا عَمِيقًا ، وَلَمْ تَكَدُ

تَسْتَيْقِظُ مِنَ ٱلنَّوْمِ ، حَتَّى سَمِعَتِ ٱلطَّيُورَ عَلَى ٱلشَّجَرَةِ ، تُغَنِّى بِصَوْتٍ جَمِيلٍ ، لَمْ تَسْمَعْهُ مِنْ قَبْلُ ، فَسَأَلُهَ َا الثَّعْلَبُ ، هَلْ بِصَوْتٍ جَمِيلٍ ، لَمْ تَسْمَعْهُ مِنْ قَبْلُ ، فَسَأَلُها الثَّعْلَبُ ، هَلْ تَقُولُهُ هَذِهِ آلطُّيُورُ ؟ تَفْهَمِينَ يَاسَيِّدَ تِي مَا تَقُولُهُ هَذِهِ آلطُّيُورُ ؟

أَمَّا ٱلثَّعْلَبُ فَقَدْ فَهِم مَا تَقُولُ ، فَبدَأَ يَشْرَحُ لِلْأَمِيرَةِ ، بِلُغَةٍ هَادِئَةٍ بَطِيئةٍ ، مَا تَقْصِدُهُ ٱلطُّيُورُ مِنْ غِنَائِهَا ، وَيُفَسِّرُ لَهَا مَعْنَى هَادِئَةٍ بَطِيئةٍ ، مَا تَقْصِدُهُ ٱلطُّيُورَ ، تَتَحَدَّثُ عَنْ أَمِيرٍ مَسْحُورٍ ، أَغْنِيَتِهَا ، وَيُبَيِّنِ لَهَا أَنَّ هٰذِهِ ٱلطَّيُورَ ، تَتَحَدَّثُ عَنْ أَمِيرٍ مَسْحُورٍ ، فَدَعُولًا إِلَى شَكْلِ ثُعْبَانٍ ، قَدْ مُسِخَ مِنْ قَبْلُ ، بِتَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ ، فَتَحَوَّلَ إِلَى شَكْلِ ثُعْبَانٍ ، وَعَاشَ كَما يَعِيشُ ٱلثُّعْبَانُ ، ثُمَّ عُنِيتُ بِبَرْ بِيتِهِ سَيِدَةٌ فَلاحَة ، وَآتَخَذَتُهُ مِثْلَ طَفِلٍ لَهَا ، وَتَبَنَّهُ زَوْجُهَا ، وَآسْتَمَرَّ عِنْدَهُما عَشْرَ وَآتَخَذَتُهُ مِثْلَ طَفِلٍ لَهَا ، وَتَبَنَّهُ زَوْجُهَا ، وَآسْتَمَرَّ عِنْدَهُما عَشَرَ وَآتَ الْعَشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَآتَ وَقَدِ آنْقَضَتْ هَذِهِ ٱلسَّنُواتُ ٱلْعَشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، سَنَوَاتٍ ، وَقَدِ آنْقَضَتْ هذِهِ ٱلسَّنُواتُ ٱلْعَشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، مَنَوَاتٍ ، وَقَدِ آنَقُضَتْ هذِهِ آلسَّنَوَاتُ ٱلْعُشْرُ ، سَنَةً بَعْدَ أُخْرَى ، وَأَحَبَ أُمِيرَةً مِن ٱلْأُمِيرَاتِ ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَرَوّجَهَا .

فَرضِيَ أَبُوهَا ، بَعْدَ أَنْ قَامَ لَهُ ٱلثُّعْبَانُ بِأَشْيَاءً عَجِيبَةٍ غَرِيبَةٍ ، وَوَعَدَهُ أَنْ يُزَوِّجَهُ ٱبْنَتَهُ ، وَرَضِيَتِ ٱلْأَمِيرَةُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا هٰذَا آلثُعْنَبَانُ ، حَنَّى لَا يُقَالَ : إِنَّ أَبَاهَا أَخْلَفَ وَعْدَهُ . فَزَالَ تَأْثِيرُ · ٱلسِّحْرِ عَنْهُ ، وَرَجَعَ إِلَى صُورَ تِهِ ٱلْأُولَى ، وَهِى َ صُورَةُ إِنْسَانِ كَمَا كَانَ . وَ فِي أَثْنَاءِ وُجُودِهِ بِحُجْرَتِهَا فِي ٱلْقَصْرِ ، قَامَتْ أَمُّهَا ٱلسُّلْطَانَةُ ، بإلْقَاءِ جِلْدِهِ فِي ٱلنَّارِ ، لِلتَنَخَلُّصَ مِنْ شَكُلُ ٱلثُّعْ بَانِ ، وَصُورَةِ ٱلثُّعْبَانِ ، حَـتى لَا يَلْحَقَ ٱبنَتَهَا أَيُّ شَرٍّ ، أَوْ أَذًى . سَكَتَ ٱلثَّعْلَبُ ، فَبَكَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ، حِينَمَا عَرَفَتْ أَنَّ ٱلطُّيُورَ تَذْكُرُ قِصَّةً خَطِيبِهَا ، وَتُبَيِّنُ مَا حَدَثَ لَهُ وَلَهَا، وَرَجَتِ ٱلثَّعْلَبَ أَنْ يَذْكُرَ لَهَا بَقِيَّةَ ٱلْقِصَّةِ، ٱلنَّتِي تُغَنِّيهَا ٱلطُّيُورُ، وَيَشْرَحَ لَهَا مَاذَا أَصَابَ ٱلْأُمِيرَ ، وَهَلْ زَالَ هذَا ٱلسِّحْرُ ؟

قَالَ ٱلثَّعْلَبُ ؛ وَقَدْ ظَنَتْ أُمُّهَا ، أَنَّ فِي عَمَلِهَا نَجَاةَ ٱبْنَتِهَا آلِاً مِيرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا أَسَاءَتْ إِلَيْهَا أَكْبَرَ إِسَاءَةٍ ، بِحُسْنِ بِنَيَّةٍ ، الْأُمِيرَةِ ، وَلَـكِنَّهَا أَسَاءَتْ إِلَيْهَا أَكْبَرَ إِسَاءَةٍ ، بِحُسْنِ بِنَيَّةٍ ،

لِأَنَّ ٱلْأَمِيرَ تَحَوَّلَ إِلَى طَارِرٍ أَبْيَضَ ، كَالْحَمَامَةِ ٱلْبَيْضَاءِ ، وَصَارَ لِلْأَنَّ الْخَطرِ ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ فِي حَالَةٍ يُرْثَى لَهَا . وَهُوَ ٱلْآنَ فِي شِدَّةِ ٱلْخَطرِ ، وَيُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ .

فَسَأَلَتُهُ ٱلْأُمِيرَةُ : أَرْجُو أَنْ تَذْكُرَ لِي المَاذَا هُوَ فِي شِدَّةِ ٱلْخَطَرِ؟ فَأَجَابَ الثَّعْلَبُ: لِلأَنَّ وَالِدَةَ ٱلْأَمِيرَةِ قَدْ حَرَقَتْ جِلْدَ ٱلثُّعْبَانِ ، فَحُكِمَ عَلَى ٱلْأُمِيرِ بِأَنْ يُمْسَخَ ، وَيَتَحَوَّلَ إِلَى طَائِرٍ، لِلْكَيْ يَهُرُبَ مِنَ ٱلْحُجْرَةِ . فَتَحَوَّلَ إِلَى طَائِرٍ أَبْيَضَ . وَلَـّمَا أَرَادَ ٱلْخُرُوجَ مِنَ ٱلنَّافِذَةِ بِقُوَّةٍ ،كَانَ زُجَاجُهَا مُغْلَقًا ، فَكُسِرَ ٱلزَّجَاجُ ، وَجُرِحَتْ ذِرَاعُهُ جُرْحًا بَلِيغًا ، وَرُبَّمَا يَمُوتُ مِن هٰذَا ٱلجُرْحِ ... أَصْغِي يَاسَيِّدَتِي: أَلَا تَسْمَعِينَ صَوْتَ ٱلطُّيُورِ فَوْقَ ٱلشَّجَرَةِ ؟ إِنَّهُ صَوْتٌ مُحْزِنٌ كُلَّ ٱلْحُزْنِ ؛ لِلْأَنَّ ٱلْأُمِيرَ ٱلْآنَ فِي أَشَدِّ حَالَاتِ ٱلْخَطَرِ. وَلَكِنْ بِإِخْلَاصِ خَطِيبَتِهِ وَوَفَا ئِهَا لَهُ ،. وَبَحْثِهَا عَنْهُ ، وَ تَفْكِيرِهَا فِيهِ ، وَهُوَ طَأَئِر ۚ جَرِيح ٚمِسْكِين ۗ ، قَدْ

عَادَ أَمِيرًا كَمَا كَانَ. وَرَجَعَ إِلَى قَصْرِ أَبِيهِ ، غَيْرَ أَنَّهُ فِي حَالَةٍ عَادَ أَمِيرًا كَمَا كَانَ. وَرَجَعَ إِلَى قَصْرِ أَبِيهِ ، فَهُوَ ٱلْآنَ فِي أَيَّامِهِ خَطِرَةٍ ، مِنَ ٱلْجُرُوحِ ٱلنَّتِي بِذِرَاعِهِ ، وَهُوَ ٱلْآنَ فِي أَيَّامِهِ تَطْرَةٍ ، مِنَ ٱلْجُرُوحِ . ٱلنَّجِيرَةِ ، وَقَدْ يَمُوتُ مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ .

فَسَأَلَتُهُ ٱلْأَمِيرَةُ : أَلَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تُخْبِرَ نِي ، عَنْ وَسِيلَةٍ لِعِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ جُرُوحِهِ ؟ لِعِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ جُرُوحِهِ ؟

وَهِي أَنْ تَتَمَكَّنَ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلَّتِي خَطَبَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا وَهِي أَنْ تَتَمَكَّنَ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلَّتِي خَطَبَهَا ، وَأَرَادَ أَنْ يَتَرَوَّجَهَا وَأَخْلَصَ لَهَا ٱلْإِخْلَاصَ كُلَّهُ ، مِنْ أَنْ تَأْخُذَ رِيشَةً ، وَأَخْلَصَ لُهَا ٱلْإِخْلَاصَ كُلَّهُ ، مِنْ أَنْ تَأْخُذَ رِيشَةً ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ ، مِنْ تِلْكَ ٱلطُّيُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ، ٱلنَّتِي تُغَنِي مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ ، مِنْ تِلْكَ ٱلطُّيُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ، ٱلنَّتِي تُغَنِي غِنَاءً مُحْزِنًا ، وَتُغَرِّدُ تَغْرِيدًا مُبْكِيا ، فَوْقَ ٱلشَّجَرَةِ ، ثُمَّ تَذْهَبَ إِلَيْهِ بِنَفْسِهَا ، لِتَضَعَ هَذَا ٱلرِّيشَ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، وَبِهِ ذَا ٱلْعِلَاجِ وَحُدَهُ ، يُشْفِيهَ ٱللهِ تَعَالَى . وَحُدَهُ ، يُشْفِي ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعَتِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعَتِ ٱللهِ يَعَالَى . سَمِعَتِ ٱللهِ مِشَيْعَةِ ٱللهِ تَعَالَى . سَمِعَتِ ٱللهِ مِشَعِيمَةً ، فَأَخْبَرَتِ ٱلنَّعْلَاجِ بِشَخْصِيتَهِ اللهِ سَمْعِيتَهِ اللهِ بَعَالَى . سَمِعَتِ ٱلْأَمِيرَةُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَةَ ، فَأَخْبَرَتِ ٱلنَّعْلَاجِ بِشَخْصِيتَهِا سَمِعَتِ ٱللهِ مِنْ مَرَضِهِ ، فِمَشِيعَةً مَاللهِ بَعَالَى . سَمِعتِ ٱللهِ مِن هُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَة ، فَأَخْبَرَتِ ٱلللهِ بَعَالَى . سَمِعتِ ٱللهِ مِن هُ هَذِهِ ٱلنَّصِيحَة ، فَأَخْبَرَتِ ٱللهِ مَالَى بَسَعِعَتِ ٱللهِ مِن هُ مَرْضِهِ ، فَا أَخْبَرَتِ ٱللهِ مَعَلَى الْمُعْرِمُ وَ هَا لَكُولِهِ مَنْ مَرْضِهِ ، فَالْمُورَةِ اللهِ مَعَلَى اللهِ مَعْمَتِ الْمُعْرِمَةُ هَا الْمُعْرَاتِ الْمُعْلَابَ بِشَخْصِيتَهِا

وَقَالَتْ لَهُ ؛ إِنَّهَا خَطِيبَةُ ٱلْأُمِيرِ ٱلْمِسْكِينِ ، وَقَدْ حَضَرَتْ لِلْبَحْتِ عَنْهُ ، وَٱلْعَمَلِ عَلَى نَجَاتِهِ ، وَإِنْقَاذِهِ مِنْ تَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ وَٱلْمَرَضِ ، وَرَجَتْهُ أَنْ يَأْتِي لَهَا بِرِيشَةٍ ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ وَرَجَتْهُ أَنْ يَأْتِي لَهَا بِرِيشَةٍ ، مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ الطَّيُورِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَيُعْطِيهَا هٰذَا ٱلرِّيشَ ، لِتُعَالِجَ بِهِ ٱلْأَمِيرَ ٱلطَّيُورِ ٱلأَرْبَعَةِ ، وَيُعْطِيهَا هٰذَا ٱلرِّيشَ ، لِتُعَالِجَ بِهِ ٱلْأَمِيرَ ٱلْمُعْرُوفَ ، الْمُعْرُوفَ ، وَتَوَسَّلَتْ إِلَيْهِ أَنْ يُسْدِي َ إِلَيْها هٰذَا ٱلْمَعْرُوفَ ، وَوَعَدَتْهُ أَنْ تَعُدَّهُ عَلَى ٱلدَّوَامِ ٱلصَّدِيقَ ٱلْوَقِيَّلَهَا ، وَأَنْ تُكَافِئَهُ أَنْ تَعُدَّهُ عَلَى الدَّوَامِ ٱلصَّدِيقَ ٱلْوَقِيَّلَهَا ، وَأَنْ تُكافِئَهُ أَنْ تَعُدَّةُ عَلَى الدَّوَامِ الصَّدِيقَ ٱلْوَقِيَّلَهَا ، وَأَنْ تُكافِئَهُ أَنْ تَعُدَّةُ عَلَى جَمِيلِهِ .

فَأَجَابَ ٱلثَّعْلَبُ: سَأُحَاوِلُ ذٰلِكَ بِكُلِّ سُرُودٍ. ولْكِنُ ٱلْأَمْرَ وَيَعْنَاجُ إِلَى صَبْرٍ طَوِيلٍ؛ لِلْأَنَّ هٰذِهِ ٱلطُّيُورَ كَثِيرَةُ ٱلْخَجَلِ، شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، إِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا نَهَارًا. وَأَنْتِ شَدِيدَةُ ٱلْحَيَاءِ، سَرِيعَةُ ٱلطَّيْرَانِ ، إِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا نَهَارًا. وَأَنْتِ تَرَيْنَ أَنَّ ٱلصَّمْسَ قَدْ طَلَعَتْ ، وَأَنَّ ٱلطَّيُّورَ تَرَى كُلَّ حَرَّكَةٍ. فَإِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا ٱلْآنَ طَارَت وَهَرَبَتْ. وَسَنُضْطَرُ إِلَى أَنْ نَنْتَظِرَ فَإِذَا قَرُبْتُ مِنْهَا ٱلْآنَ طَارَت وَهَرَبَتْ. وَسَنُضْطَرُ إِلَى أَنْ نَنْتَظِرَ إِلَى ٱلْمَسَاءِ، حَتَّى يَنْقَضِيَ ٱلنَّهَارُ بِنُودِهِ ، وَيُقَبْلِ ٱللَّيْلُ بِظُلْمُتِهِ،

وَتَذْهَبُ ٱلطُّيُورُ إِلَى عِشَاشِهَا لِتَنَامَ ، وَحِينَئِذٍ أَتَسَلَّقُ ٱلشَّجَرَةَ بَكُلِّ هُدُوءٍ ، وَآخُذُ رِيشَةً مِنْ ذَيْلِ كُلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ ٱلطُّيُودِ إِكُلِّ هُدُوءٍ ، وَهُوَ فِي عُشِهِ . آلْأَرْ بَعَةٍ ، وَهُوَ فِي عُشِهِ .

قَضَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ٱلنَّهَارَ كُلَّهُ فِي ٱلْغَابَةِ تَحْتَ ٱلشَّجْرَةِ ، وَمَعَهَا الثَّعْلَبُ ٱلْوَفِيُّ ٱلْحَكِيمُ ، وَأَخَذَتْ تَعُدُ ٱلنَّهَارَ بِٱلسَّاعَةِ ، فَطَالَ ٱلْوَقْتُ ، وَبَدَا لَهَا أَنَّ ٱلسَّاعَاتِ تَمُنُ بِبُطْ مِ شَدِيدٍ . النَّهَارُ ، وَطَالَ ٱلْوَقْتُ ، وَبَدَا لَهَا أَنَّ ٱلسَّاعَاتِ تَمُنُ بِبُطْ مِ شَدِيدٍ . وَأَخِيرًا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ ، وَأَقْبُلَ ٱللَّيْلُ ٱلنَّذِي تَنْتَظِرُهُ ٱلْأَمِيرَةُ وَأَخِيرًا غَرَبَتِ آلشَّمْسُ ، وَأَقْبُلَ ٱللَّيْلُ ٱلنَّذِي تَنْتَظِرُهُ ٱلْأَمِيرَةُ لِللَّهُ اللَّذِي تَنْتَظِرُهُ وَالْمُعِيرَةِ بِفَارِعِ الصَّبْرِ ، وَأَخَذَ كُلُّ طَائِرٍ يَذْهَبُ إِلَى عُشِهِ ، وَآجْتَمَعَتِ بِفَارِعِ ٱلطَّيُورُ ٱلْأَرْبَعَةُ عَلَى ٱلشَّجْرَةِ لِلتَنَامَ فِي عِشَاشِهَا .

أَخَذَتِ ٱلْأَمِيرَةُ وَٱلثَّعْلَبُ يَنْظُرَانِ إِلَى ٱلطَّيُّورِ ٱلنَّبِي فَوْقَ ٱلشَّجَرَةِ ، وَيَنْتَظِرَانِ ذَهَابَهَا إِلَى عِشَاشِهَا لِتَنَامَ فِيهَا . آلشَّجَرَةِ ، وَيَنْتَظِرَانِ ذَهَابَهَا إِلَى عِشَاشِهَا لِتَنَامَ فِيهَا .

وَحِينَمَا تَأَكَّدَ ٱلنَّعْلَبُ أَنَ ٱلطَّيُورَ ٱلأَرْبَعَةَ ، تَرَكَتْ فُرُوعَ الشَّجَرَةِ ، وَنَامَتْ فِي عِشَاشِهَا . تَسَلَقَ ٱلشَّجَرَةَ بِكُلِّ هُدُومٍ ، الشَّجَرَةِ ، وَنَامَتْ فِي عِشَاشِهَا . تَسَلَقَ ٱلشَّجَرَةَ بِكُلِّ هُدُومٍ ،

حَتَّى لَا يَسْتَيْقِظَ أَيُّ طَأْئِرٍ ، وَلَا يَتَحَرَّكَ مِنْ عُشِهِ . وَبِسُرْعَةٍ وَمَهَارَةٍ أَخَذَ رِيشَةً مِنْ ذَيْـلِ كُـلِّ طَائِرٍ مِنْ هٰذِهِ ٱلطُّيُورِ ٱلْأَرْبَعَةِ ٱلْحَزِينَةِ عَلَى ٱلْأَمِيرِ . وَهِيَ ٱلطُّيُورُ ٱلَّتِي كَانَتْ . تُغَـنِي ، وَتَذْكُرُ فِي غِنَائِهَا بِصَوْتِهَا ٱلشَّجِيِّ ٱلْمُحْزِنِ قِصَّةً ٱلْأُمِيرِ وَمَا حَدَثَ لَهُ ، ثُمَّ نَزَلَ مِنَ ٱلشَّجَرَةِ ، وَقَدَّمَ لِلْأُمِيرَةِ ٱلرّيشَاتِ ٱلْأَرْبَعَ ٱلنَّتِي تَخْتَاجُ إِلَيْهَا لِعِلَاجِ ٱلْأَمِيرِ مِنْ جُرُوحِهِ. فَقَالَتِ ٱلْأَمِيرَةُ ؛ أَيُّهَا ٱلثَّعْلَبُ ٱلْجَكِيمُ ، إِنِي أُقَدِّمُ لَكَ أَجْزَلَ ٱلشَّكْرِ وَأُوْفَرَهُ. وَٱللَّهُ وَحْدَهُ هُو َٱلْقَادِرُ عَلَى مُكَافَأَتِكَ. وَ لَنْ أَنْسَى مَعْرُوفَكَ طُولَ ٱلْحَيَاةِ .

فَقَالَ ٱلثَّعْلَبُ؛ لَقَدْ قُمْتُ يَاسَيِدَ تِي بِوَاجِبِي نَعْوَ إِنْسَانٍ مَرِيضٍ عَزِيزٍ عَلَى ٱلطَّيُورِ وَٱلْإِنْسَانِ ، وَلَا شُكُو عَلَى وَاجِبٍ ، وَوَصَفَ عَزِيزٍ عَلَى ٱلطَّيُورِ وَٱلْإِنْسَانِ ، وَلَا شُكُو عَلَى وَاجِبٍ ، وَوَصَفَ لَهَا ٱلثَّعْلَبُ قَصْرَ ٱلْا مِيرِ ٱلذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَوَدَّعَتْهُ وَجَرَتُ لَهَا ٱلثَّعْلَبُ قَصْرَ ٱلْا مِيرِ ٱلذِي ذَهَبَ إِلَيْهِ ، فَوَدَّعَتْهُ وَجَرَتُ بَكُلِ سُرْعَةٍ ، كَمَا تَجْرِي ٱلغَزَالَةُ ٱلمُسْرِعَةُ ٱلنَّشِيطَةُ ، حَتَى بِكُلِ سُرْعَةٍ ، كَمَا تَجْرِي ٱلغَزَالَةُ ٱلمُسْرِعَةُ ٱلنَّشِيطَةُ ، حَتَى



وَصَلَتْ إِلَى قَصْرِ ٱلْأَمِيرِ ٱلْجَرِيحِ ، حَيْثُ يُقِيمُ مَعَ أَبِيهِ ٱلسُّلْطَانِ . وَ فِي ٱلْحَالَ ِ أَرْسَلَتْ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ تُخْبِرُهُ أَنَّهَا قَدْ حَضَرَتْ لِلْتَعَالِجَ آلْأُمِيرَ مِنْ جُرُوحِهِ ، فَأَسْتَبْعَدَ ٱلْمَلِكُ ذَلِكَ وَقَالَ : كَيْـفَ تَسْتَطِيعُ فَتَاةٌ أَنْ تَشْفِيَ أَمِيرًا تَحَوَّلَ إِلَى ثُعْبَانِ ، ثُمَّ رَجَعَ إِنْسَانًا كَعَالَتِهِ ٱلْأُولَى، وَقَدْ جُرِحَ جُرُوحًا قَاتِلَةً، وَعَجَزَ ٱلْأَطْبِبَاءُ وَ ٱلْجَرَّاحُونَ فِي ٱلْبِلَادِ عَنْ عِلَاجِهِ وَشِفَائِهِ مِنْ هَذِهِ ٱلْجُرُوحِ؟ تَوَسَّلَتِ ٱلْأَمِيرَةُ إِلَى ٱلسُّلْطَانِ ، وَرَكَعَتْ ، عَلَى رُكْبَتَيْهَا ، وَرَجَتُهُ أَنْ يَسْمَحَ لَهَا بِمُحَاوَلَةِ عِلَاجِهِ ، وَيَنَّتُ لَهُ أَنَّهُ لَا ضَرَرَ مِنَ ٱلْمُحَاوَلَةِ ، وَإِذَا لَمْ تَنْفَعْ فَلَنْ تَضُرٌّ . وَإِذَا لَمْ تَشْفِهِ فَلَنْ تُولِمَــُهُ . فَقَالَ ٱلسُّلْطَانُ : يُمْكُنُكِ يَا سَيّدَ تِي أَنْ تُحَاوِلِي عِلَاجَهُ بِمَا تَعْرُ فِينَ ؛ فَهُوَ ٱلْآنَ عَلَى أَبْوَابِ ٱلْمَوْتِ . وَهُوَ فِي سَاعَاتِهِ ٱلْأَخِيرَةِ . وَلَيْسَ مِنَ ٱلْمُمْكِنِ أَنْ يَكُونَ فِي حَالِةٍ أَشَدَّ سُوءًا مِنْ هٰذِهِ ٱلْحَالَةِ . ذَهَبَتُ ٱلْأُمِيرَةُ مَعَ ٱلسُّلْطَانِ وَبَعْضِ ٱلْوَصِيفَاتِ إِلَى ٱلْحُجْرَةِ

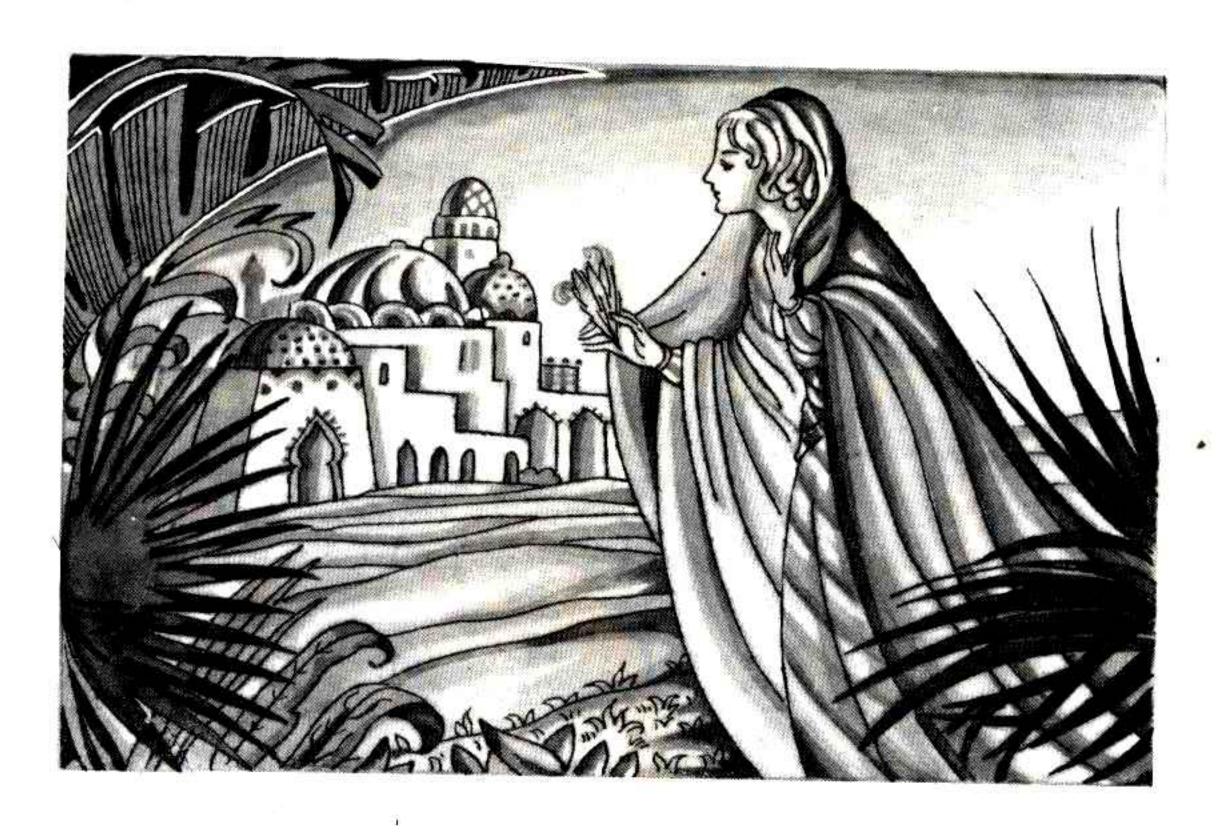

آلَّتِي يَنَامُ فِيهَا آلْأُمِيرُ، فَوَجَدَتْ أُمَّهُ بِجَانِبِهِ، وَرَأَتْهُ أَصْفَرَ آللُّوْنَ، سَاكِنًا لَا يَتَحَرَّكُ ، مُغْمِضًا عَيْنَيْهِ ، يَتَأُوَّهُ لِشِدَّةِ آلْمَرَضِ، سَاكِنًا لَا يَتَحَرَّكُ ، مُغْمِضًا عَيْنَيْهِ ، يَتَأُوَّهُ لِشِدَّةِ آلْمَرَضِ، وَيَتَنَفَّسُ تَنَفَيُّنَا بَطِيئًا ، وَهُوَ فَوْقَ فِوْآَ فِرَاشِهِ .

فَوَضَعَتِ ٱلْأُمِيرَةُ ٱلرِّيشَاتِ ٱلْأَرْبَعَ ٱلنَّتِي أَخْضَرَتْهَا مَعَهَا فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفْسُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهَرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفْسُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُرُوحِهِ ، فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ ، وَبَدَأَ تَنَفْسُهُ يَنْتَظِمُ ، وَظَهرَ ٱلدَّمُ فَوْقَ جُههُ ، فِي وَجْهِهِ بِاللَّذَ يَعْلُوهِ جَههُ ،

وَظَهَرَتْ عَلَامَاتُ ٱلصِّحَّةِ عَلَيْهِ ، وَبَعْدَ سَاعَةٍ صَارَ عَلَى أَتَمْ ِ مَا يَكُونُ مِنَ ٱلصِّحَّةِ وَٱلْعَافِيَةِ ، وَشَعَرَ بِٱلْجُرُوحِ كَأَنَّهَا لَمْ تَكُنْ، وَزَالَ تَأْثِيرُ ٱلسِّحْرِ تَمَامًا.

فَسُرَ ٱلسُّلْطَانُ وَٱلسُّلْطَانَةُ سُرُورًا كَثِيرًا، وَفَرِحَتِ ٱلْأَمِيرَةُ كُلُّ ٱلْفَرَحِ بِشِفَائِهِ، وَإِنْقَاذِ حَيَاتِهِ مِنَ ٱلْمَوْتِ. كَانَتِ ٱلْحُجْرَةُ ٱلَّتِي يَنَامُ فِيهَا ٱلْأَمِيرُ مُظلِمَةً ، وَٱلسَّتَائِرُ مُسْدَلَةً عَلَى ٱلنَّوَافِذِ؛ لِإِبْعَادِ ٱلضَّوْءِ عَنْهُ، وَإِرَاجَتِهِ فِي مَرَضِهِ ، فَلَمْ يَرَ ٱلْإِلْمَمِيرُ ثِلْكَ ٱلْفَتَاةَ ٱلْوَافِيَّةَ ٱلْمُخْلِصَةَ ٱلنَّتِي شَفَتُهُ مِنْ مَرَضِهِ، وَأَنْقَذَتِ ۚ حَيَاتُهُ مِنَ ٱلْمَوْتِ ، حِينَ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ أَمَلَ فِي شِفَائِهِ ، وَكَانَ ٱلْأَطِبَّاءُ وَٱلْجَرَّاحُونَ يَعْتَقِدُونَ عَقِيدَةً ثَابِتَةً أَنَّهُ مَيِّتْ لَا مَعَالُهُ. وَلَلْكِنَ ٱللهَ جَلَّتْ قُدْرَتُهُ، ٱلنَّذِي يُحْسِي ٱلْمَيِّتَ مَنَ عَلَيْهِ بِا لَحَيَاةِ ، وَشَفَاهُ عَلَى يَدِ خَطِيبَتِهِ . وَلِكَى ۚ يَتَأَكَّدَ ٱلسُّلْطَانُ مِنْ صِحَّةِ آبنه وَشِفائِهِ مِنْ مَرَضِهِ وَيَرَاهُ جَيِّدًا فِي ٱلنُّورِ، شَدَّ



ٱلسَّتَائِرَ ٱلَّتِي وُضِعَتْ عَلَى ٱلنَّوافِذِ ، وَسَمَحَ لِلضَّوْءِ بِأَنْ يَدْخُلَ حُجْرَةَ ٱلْأُمِيرِ ، فَالطَّمَأَنَّ عَلَى آبْنِهِ ٱلْوَحِيدِ ، وَشَكَرَ لِلْفَتَاةِ شُعُورَهَا وَنُبْلَهَا ، وَمُرُوءَتَهَا وَإِقْدَامَهَا ، وَحَمِدَ ٱللهَ حَمْدًا مُلَا نِهَايَةً لَهُ عَلَى نِعْمَتِهِ وَفَضْلِهِ .

جَلَسَ ٱلْأَمِيرُ عَلَى ٱلسَّرِيرِ، وَظَهَرَتْ عَلَيْهِ عَلَامَاتُ ٱلصِّحَّةِ بَعْدَ شِفَائِهِ مِنْ مَرَضِهِ . ثُمَّ نَظَرَ حَوْلَهُ ، فَرَأَى خَطِيبَتَهُ ٱلْأُمِيرَةَ بِجَانِبِ فِرَاشِهِ ، وَأَخَذَ يَدَهَا، وَحَيَّاهَا وَهُوَ فَرِح مُسْرُورٌ بِرُوْيَتِهَا، ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَبِيهِ وَأُمِّهِ، وَأَخْبَرَهُمَا كَيْـفَ قَابَلَ ٱلْأَمِيرَةَ مِنْ قَـبْلُ، وَكَيْفَ ضَحَتْ بِنَفْسِهَا ، وَرَضِيَتْ أَنْ تَـتَزَوَّجَهُ وَهُوَ ثُعْبَانْ ، فَحَرَّرَ تَهُ وَأَنْقَذَتُهُ مِنْ تَأْثِيرِ ٱلسِّحْرِ، وَكَيْفَ حُكِمَ عَلَيْهِ بِأَنْ يَصِيرَ طَأَئِرًا ، فَخَرَجَتْ وَرَاءَهُ تَبْخَتُ عَنْهُ، حَتَّى حَضَرَتْ إِلَيْهِ وَأَنْقَذَتُهُ بِوَفَائِهَا ، وَإِخْلَاصِهَا ،وَعِلَاجِهَا ، وَرَجَا أَبُوَيْهِ أَنْ يَسْمَحَا لَهُ بَنْزَوْجِهَا. فَقَالَ ٱلسُّلْطَانُ الْبِي ٱلْعَزِيزَ، إِنِي فَخُورْ كُلُّ ٱلْفَخْرِ بِهٰذِهِ الْفَخْرِ بِهٰذِهِ الْأُمِيرَةِ ، مُعْجَبْ بِهَا كُلُّ الْأُمِيرَةِ ، مُعْجَبْ بِهَا كُلُّ الْأُمِيرَةِ ، مُعْجَبْ بِهَا كُلُّ الْأَمِيرَةِ ، مُقَدِّرُ مَا فَعَلَتُهُ كُلُّ الْإِعْجَابِ ، مُقَدِّرُ مَا فَعَلَتُهُ كُلُّ الْإِعْجَابِ ، مُقَدِّرُ مَا فَعَلَتُهُ كُلُّ اللَّا عَدِيرٍ ، فَقَدْ رَضِيتُ بِكَ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا تَحَمَّلُتُ ، وَقَدْ لَا يَرْضَى بِكَ فِيهِ أَحَدُ ، وَقَدَ لَا يَرْضَى بِكَ فِيهِ أَحَدُ ، وَقَدَ لَا يَرْضَى بِكَ فِيهِ أَحَدُ ، وَقَدَ اللَّهُ مَا تَحَمَّلُتُ ، وَقَدَ اللَّهُ مَا تَحَمَّلُتُ ، وَقَدَ اللَّهُ مَا تَحَمَّلُتُ ، أَوْ فَي سَبِيلِكَ مَا تَحَمَّلُتُ ، أَوْ فَي سَبِيلُكَ مَا تَحَمَّلُتُ ، أَوْ فَي سَبِيلِكَ مَا تَحَمَّلُتُ ، أَوْ فَي سَبِيلِكَ مَا تَحَمَّلُتُ ، أَوْ فَي سَبِيلِكَ مَا تَحَمَّلُتُ ، أَوْ فَي سَبِيلِكُ مَا تَحْمَلُتُ ، أَوْ فَي سَبِيلُكَ مَا تُعَمِّدُ اللْعَلَالَةُ مِا اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالَةُ مِا اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ مَا اللَّهُ الْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَقَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالِ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالِهُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلِيلِكُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ اللْعَلَالَةُ الْعَلَالِقُولُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ

وَضَعَت مِن أَجْلِك بِما ضَعَت ، وَهِي ٱلنِّي شَفَتْك مِن عَلَى جُرُوحِك ، وَخَرَجَت لَيْلًا وَحَدْهَا لِتَبْعَث عَنْك ، وَتَعْمَلَ عَلَى جُرُوحِك ، وَخَرَجَت لَيْلًا وَحَدْهَا لِتَبْعَث عَنْك ، وَتَعْمَلَ عَلَى إِنْقاذِك . فَعَياتُك مَنْسُوبَة إِلَيْها بَعْدَ أَن عَجَز جَمِيع ٱلْأَطِبَّاءِ وَٱلْجَرَّاحِين عَن شِفائِك . وَمُحَال أَن تَجِد هَذَا النَّبْل ، وَهذَا آلُوفاء . وَهذه وَهذه وَ الشَّجَاعَة فِي أَمِيرَة أُخْرَى . وَلَن أَسْتَطِيع وَلَنْ تَسْتَطِيع أَنْ تَعَبِد مَكَالًا عَلَى مَا فَعَلَت . وَسَأَعْمَلُ مِن آلْآنَ عَلَى تَحْقِيق رَغْبَتِك .

وَسَأَتُصِلُ بِوَالِدَيْهَا لِلْأَبْشِرَهُمَا بِنَجَاتِكَ عَلَى يَدَيْهَا. وَسَأَقُومُ فِي ٱلْحَالِ بِإِعْدَادِ مُعَدَّاتِ ٱلزَّوَاجِ . وَسُرَّ ٱلْجَمِيعُ بِشِفَاءِ ٱلْأَمِيرِ مِنْ مَرَضِهِ، وَفَرِحَتِ ٱلْبِلَادُ كُلُّهَا بِهَـٰذَا ٱلْخَبَرِ ٱلسَّارِّ. وَحَضَرَتِ . ٱلْوُفُودُ مِنَ ٱلْبِلاَدِ لِتَهْنِئَةِ ٱلسُّلطانِ بِشِفَاءِ ٱلْأُمِيرِ . ٱلْتَقَتُ أُسْرَتَا ٱلْأَمِيرِ وَٱلْأَمِيرَةِ، وَجَمَعَهُمَا ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ بِنَجَاةِ ٱلْعَرُوسَيْنِ وَزَوَاجِهِماً . وَأَقِيمَتِ ٱلْأَفْرَاحُ ، وَٱسْتَمَرَّتُ ` لَيَا لِيَ وَأَيَّامًا .وَأَعَدُّ ٱلطُّبَّاخُونَ أَخْسَنَ ٱلْوَكَامِم لِهٰذَا ٱلْقِرَانِ ٱلسَّعِيدِ . وَأَعَدَّتِ ٱلْخَيَّاطَاتُ أَحْسَنَ ٱلْخُلَلِ لِلْأُمِيرَةِ ٱلْعَظِيمَةِ ، وَأَهْدِيَ إِلَيْهَا أَثْمَنُ ٱلْجَوَاهِرِ وَٱللَّالِئَ . وَمُلِئَ ٱلْقَصْرُ بِٱلْمَدْعُوِينَ وَٱلْمَدْعُواتِ مِنَ ٱلْأُسَرِ ٱلْكَرِيمَةِ، وَٱلْا مَرَاءِ وَٱلْعُظَمَاءِ وَٱلنَّبِلَاءِ. وَ فِي يَوْم مِنَ ٱلْأَيَّامِ ٱلْمُشْرِقَةِ ٱلْجَمِيلَةِ ، تَمَّ زَوَاجُ ٱلْأُمِيرِ وَٱلْأُمِيرَةِ. وَعَمَّ ٱلْفَرَحُ وَٱلسُّرُورُ جَمِيعَ أَنْحَاءِ ٱلْبِلَادِ. وَشَارَكَ ٱلشَّعْبُ سُلْطَانَهُ ٱلْمَحْبُوبَ ، وَأَمِيرَهُ ٱلْعَزِيزَ فِي أَفْرَاحِهِ



وَمَسَرَّاتِهِ . وَقَدْ كَانَتْ حَفْلَةُ ٱلزَّوَاجِ أَحْسَنَ حَفْلٍ أُقِيمَ فِي آلْزَوَاجِ أَحْسَنَ حَفْلٍ أُقِيمَ فِي آلْبِلَادِ ، فَقَدْ كَانَ ٱلْفَرَحُ مُضَاعَفًا : فَرَحْ بِشِفَاءِ ٱلْأُمِيرِ ، وَفَرَحْ بِشِفَاءِ آلْأُمِيرِ ، وَفَرَحْ بِزُوَاجِهِ .

وَحِينَمَا تَزَوَّجَ ٱلْأَمِيرُ لَمْ يَنْسَ أَنْ يَدْعُوَ ٱلْفَلَّاحَ وَزَوْجَتَهُ اللَّذَيْنِ قَامَا بِتَرْبِيَتِهِ، وآلْعِنَايَةِ بِشُنُونِهِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ، فَدَعَاهُمَا اللَّذَيْنِ قَامَا بِبَرْبِيَتِهِ، وآلْعِنَايَةِ بِشُنُونِهِ عَشْرَ سَنَوَاتٍ، فَدَعَاهُمَا اللَّذَيْنِ قَامَا بِبَرْبِيَتِهِ، وآلْمِ يَنْسَهُمَا، وَلَمْ يَنْسَ جَمِيلَهُمَا ؛ فَقَدْ تَبَنَّبَاهُ لِلْحَفْلِ آلزَّوَاجِ، وَلَمْ يَنْسَهُمَا، وَلَمْ يَنْسَ جَمِيلَهُمَا ؛ فَقَدْ تَبَنَّبَاهُ

وَ اتَخَذَاهُ آبْنًا لَهُمَا أَيَّامَ بُوْسِهِ وَشَقَائِهِ ، وَخَصَّصَ لَهُمَا قَصْرًا بِجِوَارِ قَصْرِ أَبِيهِ ، وَأَرَاحَهُمَا مِنْ تَعْبِهِمَا، وَعَيَّنَ كُلًا مِنْهُمَا بِجِوَارِ قَصْرِ أَبِيهِ ، وَأَرَاحَهُمَا مِنْ تَعْبِهِمَا، وَعَيَّنَ كُلًا مِنْهُمَا بِجِوَارِ قَصْرِ أَبِيهِ ، وَأَرَاحَهُمَا مِنْ تَعْبِهِمَا ، وَعَيَّنَ كُلًا مِنْهُمَا فِي مَرْكُزٍ كَبِيرٍ بِأَلْقَصْرِ ، تَقْدِيرًا لِمَا قَامَا بِهِ نَحْوَهُ ، وَمَا قَدَّمَا لَهُ عَلَى غَيْرٍ مَعْرِفَةٍ .

وَلَمْ تَنْسَ ٱلْأَمِيرَةُ أَنْ تَدْعُوَ ٱلثَّعْلَبَ ٱلَّذِي تَرْجَمَ لَهَا لَغَةَ الطَّيُورِ، وَرَافَقَهَا فِي سَيْرِهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَوَصَفَ لَهَا ٱلْوَسِيلَةَ ٱلنَّتِي الطَّيُورِ، وَرَافَقَهَا فِي سَيْرِهَا فِي ٱلْغَابَةِ، وَوَصَفَ لَهَا ٱلْوَسِيلَةَ ٱلنَّتِي بِهَا عَالَجَتِ ٱلْأَمِيرَ. وَأَقَامَتْ لَهُ مَسْكَنَا خَاصًّا فِي آصْطُبْلاتِ بِهَا عَالَجَتِ ٱلْأَمِيرَ. وَأَقَامَتْ لَهُ مَسْكَنَا خَاصًّا فِي آصْطُبْلاتِ السُّلُطانِ، وَجَعَلَتْهُ رَئِيسًا عَلَى هَذِهِ ٱلْحَيَوَانَاتِ، وَأَشْرَفَتْ بِنَفْسِها عَلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ .

وَلَسْتُ فِي حَاجَةٍ إِلَى أَنْ أَذْكُرَ لَكَ أَنَّ ٱلْاَّمِيرَ وَ ٱلْاَّمِيرَةَ وَالْاَّمِيرَةَ عَاشَا بَعْدَ زَوَاجِهِمَا عِيشَةً سَعِيدَةً هَانِئَةً ، كُلُّهَا وَفَاء وَإِخْلَاصُ طُولَ ٱلْحَيَاةِ .

## أسئلة في القصة

- ١ حاذا خرج من حزمة الحطب التي أحضرها الفلاح للوقود في البيت ؟
  - ٧ ما الذي قاله الثعبان الصغير لزوجة الفلاح ؟
  - ٣ كيف عامل الفلاح وزوجته الثعبان المسكين ؟
  - ٤ ما اللغة التي يتكلم بها الثعبان الصغير ؟ وهل هو ثعبان حقًّا ؟
    - من الفتاة التي فكر الثعبان في أن يتزوجها بعد أن كبر ؟
- ٦ ما الذي طلبه السلطان أولامن الفلاح قبل أن يرضى بأن تتزوج ا بنته الثعبان؟
  - ما الذي طلبه السلطان ثانياً قبل الموافقة على الزواج ؟
  - ٨ عاذا شعر السلطان والسلطانة حينما دخل الثعبان حجرة الأميرة ؟.
  - ٩ كيف تحول الثعبان إلى إنسان ؟ وكيف تحول ثانية إلى طائر أبيض ؟
    - ١٠ كيف جرح الطائر ؟
    - ١١ ماذا فعلت الأميرة لإنقاذ خطيبها بعد أن صار طائرًا ؟
    - ١٢ من الذي ساعدها في الغابة ؟ وما رأيك في هذا الثملب ؟
- ١٣ ما الذي ترجم لها لغة الطيور؟ وكيف عرفت الأميرة قصة الأميرالمسحور؟
  - ١٤ كيف شنى الأمير من جروحه القاتلة ؟ ومن الذي أ نقذه من الموت ؟
    - ١٥ عاذا شعر السلطان والسلطانة بعد شفاء ابنهما ؟
      - ١٦ كيف كافأ الأمير الفلاح وزوجته ؟
        - ١٧ بماذا كافأت الأميرة الثعلب ؟
      - ١٨ ما الذي تستفيده من هذه القصة ؟ ٠
      - ١٩ اذكر هذه القصة بعبارة سهلة من عندك ٢